



# تصيدة وصورة

• الشعر والتصوير عبر العصور

تأليف د. عبدالغفار مكاوي



### سلسلة كتب ثقافية شهرية يمدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والأداب الكويت

صدرت السلسلة في يناير 1978 بإشراف أحمد مشاري العدواني 1923 ـ 1990

119

## تصيدة وصورة

الشعر والتصوير عبر العصور

تأليف د. عبدالففار مكاوي



المواد المنشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس

# تمهید الفصل **X پنیام** الفصل **X پنیام** الفصل رب الله الفصل ا

| 59  | الفصل الأول:<br>فتاة الكروبول            |
|-----|------------------------------------------|
| 65  | الفصل الثاني:<br>رب اللحظة المواتية      |
| 69  | الفصل الثالث:<br>ابولو بلفيدير           |
| 77  | الفصل الرابع:<br>تمثال النصر نيكا        |
| 85  | الفصل الخامس: المصارع المحتضر            |
| 95  | الفصل السادس:<br>فينوس ميلو              |
| 107 | الفصل السابع:<br>حواء                    |
| 109 | الفصل الثامن:<br>فبراير                  |
| 113 | الفصل التاسع:<br>المعلم والمتعلم         |
| 117 | الفصل العاشر:<br>ضريح ايلاريا ديل كاريتو |

9

| 123 | الفصل الحادي عشر:<br>اغواء القديس انطونيوس |
|-----|--------------------------------------------|
| 131 | الفصل الثاني عشر:<br>ايكاروس               |
| 139 | الفصل الثالث عشر:<br>العميان               |
| 147 | الفصل الرابع عشر:<br>كآبة                  |
| 153 | الفصل الخامس عشر:<br>الربيع                |
| 161 | الفصل السادس عشر:<br>مولد فينوس            |
| 167 | الفصل السابع عشر:<br>الموناليزا            |
| 183 | الفصل الثامن عشر:<br>موسيقا في الخلاء      |
|     | الفصل التاسع عشر:                          |

189

195

199

انتصار جالاتيا

الفصل العشرون:

العبد المحتضر

الفصل الحادي والعشرون:

الليل

## \* diju \* diju \* diju \* diju \* diju

# 

| 209 | فيل يحمل مسلة                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 215 | الفصل الثالث والعشرون:<br>تحذير أبوي                         |
| 219 | الفصل الرابع والعشرون:<br>محاضرة في علم التشريح للدكتور تولب |
| 223 | الفصل الخامس والعشرون: داود يعزف على القيثار أمام الملك شئول |
| 233 | الفصل السادس والعشرون:<br>بروميثيوس في متحف مدريد            |
| 237 | الفصل السابع والعشرون:<br>بسيخة المهجورة أمام الملك شئول     |
| 241 | الفصل الثامن والعشرون:<br>آمور وبسيخة                        |
| 245 | الفصل التاسع والعشرون:<br>إعدام الثوار                       |
| 249 | الفصل الثلاثون:<br>أوديسيوس يسخر من بوليفيموس                |
| 255 | الفصل الحادي والثلاثون:<br>ميناء جرايفسائد                   |
| 259 | الفصل الثاني والثلاثون:<br>دير في غابة بلوط                  |

الفصل الثاني والعشرون:

| الفصل الثالث قاطعو الاحج    | <b>श</b> वेतंगी |
|-----------------------------|-----------------|
| الفصل الرابع<br>حقل القمح و | * Agijul        |
| الفصل الخام                 | * Sairul        |
| الفصل الساده                | oràrimi         |
| الفصل السابع                |                 |
| الفصل الثامن شكل امرأة مض   |                 |
| الفصل التاسع                |                 |
| الفصل الاربعو               |                 |

| 263 | الفصل التالث والتلاتون:<br>قاطعو الاحجار             |
|-----|------------------------------------------------------|
| 267 | الفصل الرابع والثلاثون:<br>حقل القمح والغربان        |
| 273 | الفصل الخامس والثلاثون:<br>الصرخة                    |
| 277 | الفصل السادس والثلاثون:                              |
| 281 | الفصل السابع والثلاثون:<br>الجائعات                  |
| 287 | الفصل الثامن والثلاثون:<br>شكل امرأة مضطجعة          |
| 291 | الفصل التاسع والثلاثون:<br>القبلة                    |
| 299 | الفصل الاربعون:<br>الاقنعة العجيبة                   |
| 303 | الفصل الحادي والاربعون:<br>امرأة جالسة على كرسي وثير |
| 309 | الفصل الثاني والاربعون:<br>الثورة                    |
| 313 | الفصل الثالث والاربعون:<br>ثورة الجسر                |

| 317 | الفصل الرابع والأربعون:<br>أشخاص وكلب أمام الشمس |
|-----|--------------------------------------------------|
| 321 | الفصل الخامس والاربعون:<br>الزرافة المحترقة      |
| 325 | المراجع الأجنبية                                 |
| 326 | المراجع العربية                                  |
| 327 | المؤلف في سطور                                   |

# \* divy \* divy \* divy \* divy

### تمهيد

هل جربت أن تقف أمام رسم أو تمثال أو صورة فتحس كأنها تحدثك بلسان شاعر أو تسكب في أذنيك الأنغام والألحان؟ ريما قلت لنفسك متعجبا: حقا! إنها لفكرة غريبة، لكنها فكرة عابرة خطرت لعابر سبيل. وتواصل جولتك في المتحف أو المعرض أو المرسم الذي تزوره متأملا الرسوم والصور وأعمال النحت. قد تستغرق فيها وتتركها تؤثر على وجدانك وعقلك دون أن يتدخل بينك وبينها شيء، وقد تزاحمك في لحظة التأمل أفكار وآراء ونظريات حصلت عليها من هنا ومن هناك. لكنك في أغلب الظن ستمضى لحالك دون أن تعيد النظر في تلك التجربة، أو تطيل الوقوف عند تلك الفكرة ولو تصادف وفعلت لتبين لك أن مئات من الشعراء والفنانين التشكيليين على مدى المئات من السنين قد تبادلوا التأثير والتأثر، فاستلهم الشاعر اللوحة والصورة والنقش والتمثال، والمعبد والمسلة والزهرية والأيقونة، وسجل إلهامه في قصيدة، كما استوحى الرسام والمصور والمثال والخطاط ومصمم البناء والمعمار .... الخ قصيدة شاعر من الشعراء، فرسم وصور وخطط وجسم ما كان الشاعر قد تخيله وصوره بالكلمة والوزن والإيقاع....

وقصة هذا التأثير المتبادل بين الفنون-خصوصا فن الشعر وفن الرسم-قصة طويلة يقدر عمرها بثلاثة آلاف سنة في تاريخ الأدب والفن لا الغرب والشرق. وهي قصة مثيرة ومحيرة تطرح أكثر من سؤال وجواب عن تلقي الشعراء لأعمال الفن، واستقبال الفنانين لفيض الشعراء، عن العلاقة بين الفنون الجميلة بوجه عام وفني الشعر والتصوير بوجه خاص، عن البنية أو التكوين الأساسي الذي تشترك فيه كل الفنون بحيث يجعل منها أخوة وأخوات، أو الاختلافات الجوهرية التي تميز كلا منها عن الآخر تمييزا صارما لا يسمح بالمقارنة بينها حتى لا تشيع فيها الفوضى والاضطراب.... ومن هوميروس وفير جيل إلى كيتس ورامبو ورلكه وجئورجه وأودين.... الخ في الأدب الغربي، ومن امرئ القيس وذي الرمة وشعراء «الديارات» وأبي نواس والبحتري والمتنبي وابن الرومي وابن المعتز وابن زيدون إلى شوقي ومطران وأحمد زكي أبو شادي وبعض شعراء حركة «أبوللو»، وصلاح عبد الصبور وحجازي والبياتي وحميد سعيد وسعدي يوسف في شعرنا العربي الجديد، ومن شعراء في الشرقين الأقصى والأدنى يوسف في شعرنا العربي الجديد، ومن شعراء في الشرقين الأقصى والأدنى يصعب حصرهم من العصور الوسطى حتى يومنا الحاضر سنجد من استلهم عمال الفن التشكيلي في الرسم والتصوير والنحت والعمارة بل والموسيقى وسجلها في قصائد، كما سنجد-بدرجة أقل-رسوما ولوحات وآثارا فنية أخرى يمكن أن نصفها تجاوزا بأنها قصائد شعرية مصورة أو مجسمة أو

ولقد عرف تاريخ الأدب الغربي هذا الجنس الأدبي المتميز الذي يمكن أن نسميه قصيدة الصورة منذ العصرين الإغريقي والروماني، حتى يمكن القول بأنها قديمة قدم الأدب والفن نفسيهما، وأن الأعمال التشكيلية قد حركت الوجدان الشعري فحاول أن يخلدها أو يعبر عن انطباعه عنها في صيغ لغوية فنية كتب لبعضه حظ البقاء، وأن قصيدة الصورة أقدم من النقد الفني، وربما كانت في رأي بعض المنظرين أعلى منه قيمة، وأن القرن العشرين يستطيع أن يزهو على القرون السابقة بعدد هائل من هذه الكنوز اللغوية التي تحظى اليوم باهتمام النقاد وحب القراء والمتنوقين (۱)...

بيد أن الحديث عن قصيدة الصورة حديث محفوف بالمخاطر والإشكاليات والمقارنة بين القصيدة والأصل الفني الذي حاول الشاعر أن يصفه، أو يسجل خواطره عنه، أو يعبر عن اندماجه في جوه وروحه، أو يجعله مناسبة لنقد العصر وقيمه. هذه المقارنة نفسها ليست بالأمر الهين البسيط. فهي بقدر ما تتيح لنا الموازنة بين عملين فنيين ومعايشتهما في

وقت واحد، تفتح أكثر من باب تهب منه رياح الأسئلة عن طبيعة الفن ونظريته ووظيفته، وعلاقته بالحياة والواقع والمجتمع، وعلاقة الفنون بعضها ببعض. يقول الشاعر الأمريكي عزرا باوند: «إن العمل الفني المثمر حقاً هو ذلك الذي يحتاج تفسيره إلى مائة عمل من جنس أدبى آخر. والعمل الذي يضم مجموعة مختارة من الصور والرسوم هو نواة مائة قصيدة». هذه العبارة التي قالها شاعر كبير معروف بثقافته الواسعة، واطلاعه المذهل على الآداب واللغات العالمية تبين أن استيحاء الشعراء للأعمال الفنية أمر مشروع، وأن العمل الفني الحق، هو الذي يوحى بأكثر من عمل فني، لأن الإبداع في فن من الفنون لابد من أن يدفع المنتجين في الفنون الأخرى إلى المزيد من الإبداع. كل هذه أمور تتمشى مع ما تؤكده فلسفة الفن والنقد الأدبى الحديث من أن قراءة القصيدة أو تأمل اللوحة نوع من إعادة خلقها، وأن القصيدة أو الصورة يمكن أن يوحى كلتاهما بعدد من الدلالات بقدر ما يتاح لهما من قراءات. ومن الطبيعي بعد هذا أن تكون قصيدة الصورة حقيقة ملموسة تعززها مئات الأعمال الشعرية في تاريخ الأدب الغربي بوجه خاص، وأن يكون التفاعل بين الفنون حافزا على المزيد من الإبداع في الفن وفي نظرية الفن على السواء... ومع ذلك فقد عرف تاريخ الفن والنقد كثيراً ممن ألقوا ظلال الشك على هذا الجنس الأدبي، وحذروا من المبالغة في تضخيم أهمية الفن والأدب المقارنين ومن إلقاء ألفاظ مبهمة من نوع الإلهام، والاستيحاء، والتأمل المقارن، وشعر الرسم، ورسم الشعر وغيرها من الألفاظ التي يحفل بها تاريخ النقد الفني منذ أن أطلق أرسطو وهوراس عباراتها المشهورة التي سنحاول الآن أن نقف عندها وقفة أطول<sup>(2)</sup>...

تكاد العلاقة بين الفنون تكون أمراً بديهيا لا يشك فيه أحد. ويكفي أن نظر في بعض الكلمات والتعبيرات الشائعة في النقد الفني والأدبي لنعرف أنها توحي بهذه العلاقة الحقيقية والغامضة في آن واحد: إيقاع البناء، معمار الرواية، تصوير الكلمة وموسيقاها، تجسيم الموقف والفكرة، لون النغمة والشخصية... الخ. والفنون بأشكالها المختلفة-كما يؤكد أرسطو في بداية كتابه عن فن الشعر-تصور الحياة وتشترك في خاصية أساسية هي «المهزيس» أو المحاكاة. ولذلك ينبغي للشعر والتصوير-بوصفهما فنين قائمين

على المحاكاة-أن يستخدما مبدأ واحدا بعينه للتكوين أو البناء وهو الحكاية أو العقدة في المأساة (التراجيديا) والتصميم أو التخطيط في الرسم (فن الشعر، 6, 19, 21) فالشعر عند أرسطو فن، وهو فن محاكاة: إن الشاعر محاك مثله مثل المصور أو أي محاك آخر (فن الشعر، 1460 ب-8). ومن الطبيعي أن تقوم بين الفنون علاقات متبادلة، وإن تكن كما قال شيشرون (من 106 إلى 43 ق. م «بعد ذلك علاقات دقيقة رهيفة» انظر خطبته دفاعا عن أرخياس ١, 2. وليس من الصعب على أي إنسان أن يربط لأول وهلة بين الشعر والموسيقي، وأن يحس بنفسه أن العلاقة المباشرة بينهما تمد جذورا في مفهوم الشعر نفسه، إذ يكفي أن يتذكر أن الشعر لا ينفصل عن الوزن والإيقاع والتنغيم والإلقاء، وأن كلمة الشعر الغنائي نفسها في أصلها اليوناني قد جاءت من الآلة الموسيقية (ليرا) التي كانت تصاحب الغناء، كما أن الشعر بقى مرتبطا بالغناء والعزف طوال العصر الوسيط-في الموشح الأندلسي، وأغاني الطروبادور في البروفانس، والمينة زانج عند الجرمان-حتى أصبحت الموسيقي المحضة عند الرمزيين في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين هي المثل الأعلى والمطلق للشعر والشعراء. ولو قلبت في تاريخ الفن والنقد والأدب لعثرت على نصوص كثيرة تقرب بين الفنون، وتلتمس الوحدة المشتركة بينها في البناء والغاية على الرغم من اختلافها من حيث الترتيب على سلم القيمة ومدارج القدرة على التعبير. ولن تعدم مثلا من يصف بناء المعبد الإغريقي بأنه تكوين موسيقي، ومن يميل للمقارنة بينه وبين المأساة (التراجيديا) الإغريقية، أو من يؤكد تأثير الفلسفة المدرسية في العصور الوسطى على عمارة الكنيسة القوطية إلى حد التطابق الكامل بينهما في الدلالة على عظمة الله وروعة خلقه<sup>(3)</sup>.

لا سبيل إذن لإنكار العلاقة بين الفنون، سواء تصورناها علاقة تواز أو تبادل وتفاعل وتأثير وتأثر عبر العصور والآداب. غير أن المسألة لا تبدو بديهية حين نتأملها بشيء قليل من التفكير، وحين نبحث نوع هذه العلاقة بين الفنون من حيث طبيعتها ووظيفتها ووسائلها وأشكالها الجمالية. ولو حاولنا تتبع الأمر في تاريخ الأدب والفن والنقد لوجدنا أحكاما متضاربة وآراء متفاوتة إلى حد الخلط والاضطراب أو التشكك والارتياب. فأديب الرومانطيقية الألمانية وناقدها أوجست فيلهلم شليجل-على سبيل المثال

يرى أن الأدب الكلاسيكي أقرب بطبيعته إلى النحت، على حين أن الأدب الحديث والرومانطيقي أقرب إلى الرسم والتصوير. والناقد الفني المشهور هربرت ريد (في مقالته عن التوازي بين الرسم الإنجليزي والشعر ضمن كتابه في الدفاع عن شيللي ومقالات أخرى 1936) يذهب إلى أن أوزان الشعر عند الأنجلوسكسونيين يمكن أن تقارن بزخارفهم، وأن منظرا طبيعيا رسمه الفنان جينز بورو «1721-1788» في شبابه يذكرنا بقصيدة كولينز «1710-1759» أنشودة للمساء، بينما تذكرنا المناظر الطبيعية التي رسمها ذلك الفنان في أواخر حياته ببعض خصائص شعر وردزورث «1770-1850». ومن النقاد من اكتشف تأثيرات من عمارة عصر الباروك على قصائد شعراء مثل طومسون ويونج وجراي وكولينز، بل لقد حيرنا بعض هؤلاء النقاد عندما راح يقارن شعر كيتس «1795-1821» بالتصوير مرة والنحت أخرى والموسيقا مرة ثالثة!

فأنشودته المشهورة عن وعاء إفريقي تسمح بالمقارنة بينها وبين النحت البارز وبينها وبين الرسم. ولقد قال عنه الشاعر الايرلندي الكبير «ييتس» إنه يرسم في شعره صورا لا تنسى، غنية بالإيقاع غنى الرسم الصيني. ويأتي ناقد آخر فيشبه اللون الأزرق عنده باللون الأزرق في لوحات المصور الإنجليزي رينولدز (1723-1792)، كما يربط ناقد ثالث بين أنشودته إلى عندليب وبين الحركة البطيئة (الاندانتي) في السيمفونية الأولى لبرامز، ويشبه ناقد رابع تأثير أشعارهما على نفوس قرائها بتأثير صور تيرنر «1775-1851» على من يشاهدها ويتذوق جمالها.

هذه الأمثلة وغيرها تبين أن العلاقة بين الشعر والرسم قد شغلت الشعراء والنقاد أكثر بكثير من العلاقة بين الشعر وسائر الفنون. ولسنا بحاجة للجوء إلى الإحصاءات لنعرف أن الشعراء قد كتبوا عن الرسم والرسامين أكثر مما كتبوا عن النحت والنحاتين والبناء والبنائين، وإن كان هذا لا يمنع أن تكون الفنون الأخيرة قد ألهمت عددا من الشعراء طائفة من أجمل قصائدهم، نذكر منهم هلدرين، ورامبو، ورلكه، وستيفان جئورجه. وتبقى الحقيقة مع ذلك ناصعة ساطعة الضوء: إن الشعر قد استوحى الرسم اكثر مما استوحى غيره من الفنون، ولن نجد-في الأدب الإنجليزي مثلا-قصيدة عن الرسم تفوق في روعتها وبساطتها قصيدة كيتس سابقة

الذكر عن الوعاء الإغريقي ويكفي أن نستشهد بأبيات من هذه القصيدة التى تبدأ هذه البداية:

أنت يا عروس السكون التي لم يمسسها أحد أنت يا من تبناها الصمت والزمان الوئيد، يا راوية الغابات، يا من تستطيعين أن تحكي قصة مزهرة أكثر عذوبة من أشعارنا ...(4)

ويتساءل الشاعر عن الأسطورة التي صورت على جوانبها، هل هي لآلهة أم لبشر أم لعذارى متمنعات، وعن الطراد المجنون، والنضال للهرب، والمزامير والدفوف التي يسمع نغماتها العذبة في نشوة عارمة، يسمعها بأذن الروح لا بالأذن الحسية. ويبدأ في تصوير المشاهد التي يراها ويسمعها في آن واحد. فهناك الفتى الجميل الذي يجلس تحت الأشجار، لا يستطيع أن يترك أغنيته، كما لا تستطيع تلك الأشجار أن تتجرد من أوراقها. إنه هو المحب الجسور السعيد، وجسارته وسعادته ينبعان من قدرته على أن يعزف إلى الأبد أغاني جديدة أبدا. وإذا استحال عليه أن يقبل حبيبته فلا ينبغي عليه أن يستسلم للحزن، فسيظل يحب، وستظل هي جميلة إلى الأبد، وسيبقى حبه دافئا فتيا متساميا فوق كل العواطف الإنسانية، وسيبقى جمالها ربيعيا متجددا إلى الأبد. ثم يستطرد في وصف الموكب الذي يقوده كاهن غامض لتقديم التضحية على المذبح:

من هؤلاء القادمون إلى التضحية؟
إلى أي مذبح أخضر، أيها الكاهن الذي يلفه الغموض،
تقود هذه البقرة التي يرتفع خوارها إلى السماء،
وقد تزينت كل جوانبها الحريرية بأكاليل الزهر؟
أي مدينة صغيرة مبنية على ضفة نهر أو شط بحر،
أو على جبل، تحيطها قلعة آمنة،
أخلاها هؤلاء الناس، في هذا الصباح الورع؟
أيتها المدينة الصغيرة،
ستظل شوارعك أبدا ساكنة،
وما من امرئ سيستطيع أن يعود
ليحكى لم أنت مقفرة؟

وتنتهي القصيدة بمناجاة الشكل الجميل الذي يفيض بحركة الحب والحياة كما يجسم في صمته سكون الأبدية:

يا شكلا إفريقيا! يا هيئة جميلة!

بنسيج يزينها برجال وعذارى من الرخام،

بأغصان وغابات وعشب وطئته الأقدام،

أنت، أيها الشكل الصامت، تخرجنا بالكدر عن أفكارنا

كما تفعل الأبدية، أيها النشيد الرعوى البارد!

وتختتم الأنشودة بعناق نادر يحتضن فيه الشعر الفكر، ويتلاحم الأدب والفلسفة:

عندما تضنى الشيخوخة هذا الجيل،

ستبقى أنت وسط حزن آخر

غير أحزاننا، صديقا للإنسان،

تقول له: الجمال هو الحق، والحق هو الجمال،

هذا هو كل ما تعلم على الأرض،

وكل ما تحتاج أن تعلم.

لعل أقدم نص نعرفه في تاريخ الأدب والنقد الغربي عن هذه العلاقة الساحرة الغامضة بين الشعر والفنون التشكيلية هي العبارة المنسوبة إلى سيمونيدس الكيوسى (من جزيرة كيوس في بلاد اليونان، وقد عاش حوالي سنة 556 إلى حوالي سنة 468 ق. م) التي يقول فيها إن الشعر صورة ناطقة أو رسم ناطق، وان الرسم أو التصوير شعر صامت (5). ولا تلبث أن ترد على الخاطر تلك العبارة من كتاب «فن الشعر» للشاعر الروماني هوراس (65-8 ق. م) وهي التي يشبه فيها القصيدة بالصورة (كما يكون الرسم يكون الشعر، فن الشعر، فن الشعر، فن الشعر، فن الشعر، فن الشعر، في والله والله والشعري وتشكيله.

والمهم في هذه العبارة التي تعددت شروحها عبر العصور أنها أكدت التشابه بين الفنون-وخصوصا بين الشعر والرسم-إلى الحد الذي جعل النقاد في عصر النهضة يقرأونها على الوجه الآخر: كما يكون الشعر يكون الرسم. ولقد كانت هذه العبارة القصيرة وراء التأملات العديدة التي دارت حول نظرية الفن والعلاقة بين الفنون، خصوصا منذ القرن السادس عشر

إلى معظم القرن الثامن عشر. وبينما ذهبت قلة من الشعراء إلى تفوق الرسم على الشعر لا محاكاة الطبيعة البشرية، جعلت الأغلبية من نفسها حماة للشعر وراحت تؤكد أن الشعراء هم أعظم الرسامين. ومنذ أن وصف الكاتب الإغريقي الساخر لوكيان «من حوالي 120 إلى حوالي 180 م.» شاعر الإغريق الأكبر هو ميروس بأنه رسام مجيد (في كتابه الصور أو الأيقونات، 8-) وأيده في هذا شاعر عصر النهضة بترارك «1304-1374» انطبقت صفة الرسامين أو المصورين العظام على عدد كبير من الشعراء يمتد من ثيوكريتيس، وفرجيل، وتوركواتو تاسو، وأريوستو إلى سبنسر، وشكسبير، وملتون وجماعة الشعراء الذين سموا أنفسهم في القرن التاسع عشر باسم «السابقين على رافائيل (6)، والبارناسيين وعدد كبير من شعراء العصر الحديث. ولم يخل الأمر من ناحية أخرى من وجود نقاد يؤكدون أن الرسامين والمصورين شعراء، وأن فنانا رائع الخيال مثل أنجلو يشهد على شاعرية فن الرسم ويسمح بمقارنة الرسامين الشعراء بالشعراء الرسامين!

ومهما يكن الأمر فإن عبارة «هوراس» المشهورة قد نجحت في تأكيد العلاقة القائمة بين الشعر والرسم وغيرهما من الفنون، وأثرت على نظريات الشعر والفن عبر العصور، وهدت العديد من الشعراء والفنانين التشكيليين على دروب الإلهام ومسالكه الغامضة، وحفزتهم على مواصلة نشاطهم الإبداعي المثمر.

غير أن العبارة نفسها قد أثرت كذلك على الاتجاه المضاد الذي ينكر أصحابه تراسل الفنون وتجاوبها ويرفض مبدأ المقارنة بينها رفضا حاسما وكأنه «وباء علم الجمال الحديث»..... فقد حذر شافتسبري «فنون النحت 1712» من عقد المقارنات بين الرسم والشعر ووصفها بأنها محاولات عقيمة وباطلة. ثم جاءت الضربة الكبرى لهذا الاتجاه كله من كتاب هام ذائع الصيت هو كتاب «لائوكون» (1766) لأديب عصر التنوير والكاتب والناقد المسرحي «ليسنج». فقد نظر إلى الشعر والرسم من حيث علاقتهما بالزمان والمكان على الترتيب، وميز الأشكال الزمانية في الفن تمييزا حادا من الأشكال المكانية، وبين عواقب الخلط بينها في العمل الفني الواحد والتأثيرات الناجمة عن البنية الداخلية المختلفة في الشعر عنها في الرسم. ولقد كانت النظريات الفنية التي استندت إلى مبدأ «هوراس» هي في رأيه ولقد كانت النظريات الفنية التي استندت إلى مبدأ «هوراس» هي في رأيه

السبب الرئيس للاضطراب والخلط المؤسف بين الفنون في عصره. ثم جاء في عصرنا الحاضر من ألف «اللاثوكون الجديد-مقال عن الخلط بين الفنون»(المؤلفه أيرفنج بابيت 1910) فأيد حجج ليسنج وشواهده-التي استمدها من الأدبين الإغريقي والروماني-بحجج جديدة تؤكد عبث المحاولة كلها وتبسيطها المخل لطبيعة الفن والواقع على السواء. (7)

لكن علاقة القرابة بين الشعر والرسم لم تلبث أن ظهرت مرة أخرى منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى أيامنا الحاضرة.... وكانت فنون الشرق التي تعرف عليها الغربيون على نطاق واسع منذ ذلك الحبن هي المسؤولة عن هذا التحول. فقد أحس الناس بشاعرية الرسوم الشرقية، وبنزعة الشعر الصيني والياباني إلى الرسم والتصوير. وتزايدت الدراسات النقدية التي توضح العلاقة الوثيقة بين الشعر والرسم، كان الشعراء الصينيون في معظم الأحيان رسامين، كما كان النقاد-في القرنين الحادي عشر والثاني عشر بوجه خاص-قد أكدوا التوازي بين الشعر والرسم في عبارات قريبة من العبارات المأثورة عن سيمونيد وهوراس. وها هو ذا واحد منهم-وهو كورسون-يقرر أن الرسم والكتابة فن واحد، وأن الشاعر يستطيع أن يرسم الشعر كما يستطيع الرسام أن يكتب قصائد بلا صوت.... وقد أدى هذا بعدد من الشعراء الأوروبيين والأمريكيين إلى اتباع القواعد التي حددها اليابانيون للقصائد والقوانين التي وضعها الصينيون للرسم. وبلغ الأمر ببعض هؤلاء الشعراء أن كتبوا ورسموا قصائد «شرقية»، أي صورا تتجه إلى العين مباشرة، وانطباعات حرة في عدد محدود من المقاطع والسطور، وإيحاءات مركزة عن طريق تمثل الطبيعة لا عن طريق نسخها، وأبيات مقتصدة شديدة التركيز والأحكام من نوع «الأبيجرام» (<sup>8)</sup> المعروف في الغرب منذ عهد الإغريق. ومهما يكن الأمر فيبدو أن عدداً كبيراً من الشعراء والفنانين الذين ستطلع على أعمالهم المشتركة قد تأثرواً قليلا أو كثيراً بهذا التراث العريق عن العلاقة بين الشعر والرسم-بوجه خاص-ومع أن الشعر الحديث والمعاصر قد تطور وتعقد مثله مثل الرسم الحديث والمعاصر بحيث لم يعد كلاهما يسمح بتحديد مفهوم الشعر أو الرسم تحديداً تتفق عليه الآراء، فإن القصائد التي كتبها هذا العدد الكبير من شعراء العصر عن الصور واللوحات وأعمال النحت القديمة والوسيطة والحديثة تشهد

شهادة كافية على «علاقة الرحم» التي تجمع الفنون ببعضها والشعر والرسم بوجه خاص (9) .....

نعم! ما أكثر ما ينظر الشعر بعينه إلى الفنون الأخرى ويستعير منها، كما تنظر هي أيضا إليه وتستعير منه! والأمثلة على هذه الصلة المتبادلة في الآداب المختلفة أمثلة كثيرة لا حصر لها، ويكفى أن نذكر هذا العدد القليل منها على صورة رؤوس موضوعات لا يسمح المجال بالدخول في تفصيلاتها: وصف هوميروس لدرع أخيل في الإلياذة (النشيد 18، السطور من 478 إلى 608) ووصف فرجيل في النشيد الثامن من الإلياذة لدرع انياس (السطور من 478 إلى 608) ووصف فرجيل في النشيد الثامن من (السطور من 625 إلى 721)، وصف دانتي «وحديثه المرئي» عن تمثال البشارة لمريم العذراء، وتمثالي داود وتراجان في النشيد العاشر من المطهر (أو الأعراف) من كوميدياه الإلهية، الموت المنتصر والموت المهزوم في فن الكلمة وفن التصوير في عصر الباروك، تصوير الأعمال الأدبية منذ العصور الوسطي والرومانطيقية إلى التكعيبية في عصرنا الحاضر في أعمال ديران وبيكاسو ودوفي، الصور التي رسمها شكسبير في مسرحياته، الصور الرمزية والشعارات «الإمبليمات» التي ارتبطت بنصوص شعرية وازدهرت في القرنين السادس عشر والسابع عشر بوجه خاص، قصيدة كيتس التي قدمناها قبل قليل عن الوعاء أو الزهرية الإفريقية بجانب قصائده التي كتبها متأثرا بلوحات تسيان وبوسان، الأبنية الرمزية والشكلية في شعر والت ويتمان ومشابهتها للأبنية الموسيقية، تأثير الفنون التشكيلية الحديثة-وبخاصة أعمال رودان وسيزان وباو كليه وبيكاسو على شبر «رلكه» المتأخر إلى حد التناظر في التعبير عن الشعور عنده وعند أولئك الفنانين، بجانب قصائده عن الكاتدرائيات، السمات التصويرية في التعبير الشعرى لدى بعض الشعراء التعبيريين الألمان مثل جورج هايم، وجورج تراكل، وأرنست شتادلر، القالب السيمفوني في رواية هيرمان بروخ «موت فرجيل»، السمات القصصية في صور الفنانين السيرياليين كيريكو وماكس أرنست، قصائد «الفردوس غير المفقود» التي كتبها الشاعر الألماني أرنست شونفيزة لرسوم المصور والمثال ارنست بارلاخ على الحجر، مدرسة التصويريين في الشعر الإنجليزي والأمريكي الحديث التي تزعمها عزرا باوند، وبرز من أبنائها ت.س.

اليوت، وكلاهما قد نهل من معين الحداثة (المودرنية) أو بالأحرى الثورة المعرفية التي جاءت مع الفنون البصرية والتشكيلية الحديثة في النظرية والتطبيق وخصوصا مع التكعيبية والدوامية والسيريالية، ناهيك بعد هذا كله عن اجتماع فنين في شخصية مبدعة واحدة مثل ميكال أنجلو، وفاجنروت. أ. هوفمان، ووليم بليك، وجبران خليل جبران، وجبرا إبراهيم جبرا، ورمسيس يونان، وحسن سليمان، وصلاح جاهين، وأحمد مرسى، وغيرهم ممن لا تحضرني الآن أسماؤهم، ومن الصعب أن نحصر عدد القصائد التي «وصف» فيها الشعراء لوحات الفنانين وصفا شعريا، وخصوصا لوحات الطبيعة كما صورها الفنانون الرومانطيقيون مثل كلود لوران «1600-1682»، وسلفاتور روزا «1615 1673». وأصعب من ذلك أن نحصر عدد القصائد التي استلهمت صورا ورسوما وتماثيل ونقوشا وأعمالا نحتية منذ العصور الإغريقية والرومانية حتى القرن العشرين الذي ازدهر فيه هذا الفن الشعري إلى حد مذهل، وساهم فيه شعراء كبار مشهورون وآخرون مبتدئون لم يكد يسمع عنهم أحد! والعكس كذلك صحيح. فعدد الفنانين الذين رسموا وصوروا قصائد لشعراء مشهورين-من هوميروس وفيرجيل ودانتي وشكسبير وملتون ولافونتين وجوته وبيرون وبودلير إلى الشعراء المعاصرين-عدد يفوق الحصر. وما أكثر القصائد التي ألهمت أكثر من فنان فلحنها مؤلف موسيقي، ورسمها رسام، وعبر عنها مثال! ويكفي أن نذكر قصيدة للشاعر الرمزي مالارميه (1848-1892) وهي قصيدة «عصر إله الغاب» التي صورها الرسام التأثيري مانيه، ولحنها الموسيقي التأثيري ديبوس وحولها فنان الباليه نيجنسكي سنة 1912 إلى باليه...

لو تركنا الفنون والفنانين وانتقلنا إلى النقد والنقاد لما وجدنا هؤلاء أقل حماسا أو اهتماما ببيان التقارب والتجاوب بين الفنون المختلفة والنقاش والجدل حول طبيعة العلاقة بينهما. فالشاعر والناقد الإنجليزي درايدن «1631-1700» يكتب عن التوازي بين الشعر والرسم «1695» مؤكدا أن الاستعارات الجريئة في الشعر تساوي الألوان القوية المتوهجة في الرسم، وأن التأثير الناتج عن بعض التشبيهات والكنايات وأشكال التعبير الشعري تشبه التأثير المنبعث من الألوان والظلال والأضواء على لوحة الرسام، وأديب الرومانطيقية وناقدها أوجست فيلهلم شليجل (1767-1845) يطالب

بترجمة الصور ترجمة شعرية ويكتب عن بعض الصور الفنية مجموعة من السوناتات التي كان لها تأثير كبير على تطور قصيدة الصورة وإن لم تكن ذات قيمة أدبية كبيرة.. والناقد الفني المعاصر «ماريو براز»<sup>(10)</sup> قد لمح صورة الشاعرين رامبو ولوتريامو-بجانب عالم التحليل النفسي فرويد!-في رسوم بيكاسو وسلفادور دالي، كما قارن بين الرسم السيريالي وبين الأبيات التسعة التي تأتي بعد هذا البيت في قصيدة «اليوت» المشهورة «الأرض الخراب»، من الجزء الثالث الذي وضعه الشاعر تحت عنوان «موعظة النار»:

لقد زحف فأر في خفة بين المزروعات وهو يجرّ بطنه الدبقة على الضفة بينما كنت أصطاد السمك في القناة المعتمة ذات أمسية من أمسيات الشتاء خلف مستودع الغاز وأنا أفكر في حطام أخي الملك وفي موت أبي الملك من قبله.

أجساد بيضاء عارية على الأرض الوطيئة الرطبة وعظام ملقاة في غرفة صغير ضيقة جافة على السطح لا يكاد يطؤها غير أقدام الفأر من عام إلى عام. لكني ما أنفك أسمع من وراء ظهري بين الحين والحين صوت الأبواق والمحركات التي ستعيد

سويني إلى مستر بورتر في الربيع. (١١)

وأخيراً فقد كشف هذا الناقد نفسه (وهو ماريو براز) عن العلاقة الوثيقة بين الفن التجريدي وقصائد الشاعر جيوم آبوللينير «كاليجرام»، كما ذكرته قصائد الشاعر كمنجز (1894-1962) برسوم وصور موندريان وكاندنسكي وباول كليه، بل لقد وصف بعض قصائد هذا الشاعر بأنها شعر ورسم في آن واحد، وأنها تطبيق جديد للمبدأ القديم الذي عبر عنه هوراس عندما قال «كما يكون الرسم يكون الشعر»...

ومهما يكن من تحذير بعض نقاد وفلاسفة الفن من الغلوّ في هذه المقارنات بين الفنون إلى درجة الاضطراب والغموض وتذويب الحدود بينها (مثل رينيه ويليك، وإتين سوريو وجيمز مربمان) فلا يمكن أن نتجاهل

التأثيرات المتبادلة بينها، ولا أن نجرد رؤية الفنان للقصيدة من كل قيمة، ولا أن نغفل الثمار التي جناها الأدب والفن التشكيلي من التجاوب الروحي والعملي بينهما. ولاشك في أننا مهما ميزنا الفنون بعضها عن بعض وأبرزنا الفروق البنيوية التي تجعلها تعبر عن عوالم مختلفة بوسائل مختلفة فإن الوظيفة الرمزية واحدة في كل أنواع التعبير الفني (كما تقول الفيلسوفة سوزان لانجر)، كما أن كل التقسيمات والتصنيفات والتصورات الجمالية المختلفة تنتهي في أعماقها العميقة إلى وحدة واحدة. (كما يقول كروتشه في كتابه عن الشعر) وسواء فهمنا من هذه الوحدة الأخيرة أن جميع الفنون تطمح إلى أن تصبح انسجاما وموسيقا، أو أن تتحول في النهاية إلى عبادة وصلاة، فإن هذه الوحدة المأمولة تدل في كل الأحوال على الصلة الحميمة بين جميع الفنون...

ولابد من القول بأن تأكيد هذه الصلة الحميمة لا يعنى ببساطة أن القصيدة الشعرية يمكن أن «تمثل» الصورة أو العمل التشكيلي بحيث تكون مطابقة لها، أو أن هذين الأخيرين يمكنهما أن يترجما المشاعر والأخيلة، والمواقف النفسية والعقلية التي تنطوى عليها القصيدة. فمن الفنانين أنفسهم من يحدثنا عن صعوبة استيحاء المضمون الشعرى وتحويله إلى صورة. وقد اعترف الفنان الألماني «باول كليه» بأن من العسير إيجاد تشكيل فني يطابق الموضوع (أو الموتيف) الشعرى مطابقة تامة. والعكس كذلك صحيح. فمن الصعب أن نعثر على الأعمال الفنية اللغوية (أى القصائد) التي تناظر الصور والتماثيل، أو تعكس على الكلمة ما أظهره الفنان في اللون والظل والخط والتشكيل. وسوف يتبين لنا بعد قراءة عدد من «قصائد الصور» أن من الشعراء من اكتفى بوصف الصورة، ومنهم من راح يمجدها ويمجد صاحبها، أو ينقدها ويتهكم عليها، ومنهم كذلك من أخذ يخاطبها ويناجيها أو تركها تخاطبه وتناجيه، ومن ذكر مضمونها وروى قصة نشأتها وحياتها، ومن استخدمها مناسبة للاسترسال في تأملاته وتجاربه الشخصية. وربما فوجئنا بالشاعر الذي يكتب عن صورة فيخيل إلينا أنه هبط إلى ذلك الأساس أو الأصل الخفي الذي تكمن فيه قوانين الوجود، وتتلاقى الرياضيات والأحلام، وتنبثق كل الصور والكلمات كأنها تتدفق من نبع جياش. ولابد أن نحس عندئذ كأن الشاعر الفريد قد جرب ذلك الانسجام الأصلى ومعه ذلك الانشقاق الأصيل اللذين تصدر عنهما الحياة الواعية واللاواعية التي تعمل عملها في كل الفنون....

إن تجميع الصور والقصائد على النحو الذي تراه في هذا الكتاب سيتيح لك المقارنة بين الصورة والنص الذي كتب عنها، كما سيتيح لكل من الشعر والرسم أن يلقى أحدهما الضوء على الآخر ويتواصل معه. فالنص الشعرى لا يفسر بنص نثرى، وإنما يفسر بشيء مستقل عنه ينتمي لميدان فني آخر، شيء يمكن أن يرى وأن يقارن بالنص. ولما كانت قصيدة الصورة تقوم على أساس الاختلاف القائم بين الفن اللغوى وفن التصوير ولا تمس الحواجز الفاصلة بينهما، فإنها تستطيع بوسائلها اللغوية والإيقاعية أن تفسر ما تمثله الصورة بوسائلها العيانية في وسط آخر. ولا تخفي الفائدة التي يمكن أن يجنيها الفن والأدب من أمثال هذه المقارنات، بل إن الأمر ليتخطى حدود الفن والأدب لينعكس على علوم الاجتماع والنفس واللغة والأدب المقارن والجمال. ففي إمكان المهتم بأحد هذه العلوم أن يقوم بهذا اللون الفريد من البحث المقارن ليلتمس فيه الإجابة على مشكلة تشغله. في إمكان عالم الاجتماع-على سبيل المثال-أن يعرف كيف نلقى الناس عملا من الأعمال الفنية في عصر معين بكل ما ينطوى عليه تلقى الفن من مضامين اجتماعية ودلالات على روح العصر وثقافة المجتمع وميول الطبقات المختلفة. وفي استطاعة عالم النفس أن يتوسل بالنص الشعرى للتغلل في نفسية الفنان والاطلاع على أسرار صنعته وإبداعه. ولن يتردد عالم اللغة عن دراسة القصيدة ليكشف عن دلالة الكلمات والصور والتكوينات اللغوية والايقاعية، وهل اقتصرت كلمة الشاعر على الاشارة والوصف أم حملت قوة الرمز وقدرته على الإشعاع والإيحاء والتلوين. أما مؤرخ الفن وناقد الأدب وفيلسوف الجمال فسيجدون في هذه المقارنات موضوعات للبحث لا تنفد، وربما وجدوا فيها حلولا لمشكلات لم يكن من السهل الإجابة عليها قبل ولوج هذه الأرض الحرام التي كانت تفصل بين الفن التشكيلي والأدب، فإذا بها تزدحم أمامه بعشرات من الفنانين والشعراء الذين تجمعوا من بلاد وعصور مختلفة، واخترقوا حدود الجنسيات واللغات لكي يلتقوا على هدف إبداعي وإنساني واحد ....

غير أن القارئ الذي أدعوه للاستمتاع بقراءة هذه القصائد واللوحات

ستواجهه مشكلة عويصة أو بالأحرى مشكلتان: كيف يقرأ القصيدة وكيف يقرأ الصورة؟! لاشك في أن القراءات تتعدد بتعدد القراء، وربما اختلفت عند القارئ الواحد من لحظة إلى أخرى، ومن مرحلة من العمر إلى مرحلة، وفي كل مرة يكتشف طبقة من طبقات النص كانت خافية عليه،.. ستسعفه قراءاته السابقة بطبيعة الحال. وربما أعانته تجاربه الأدبية والفنية التي اكتسبها من خبرته بالتراثين الأدبى والفنى على الغوص في تلك الأعماق. وعلى قدر العمق الذي بلغته هذه الخبرة الحية يكون عمق القراءة. ومن الأمور المتفق عليها اليوم أن قراءة الشعر نوع من الخلق والإبداع. فنحن عندما نقرأ شعرا نتمثل ما فيه من مشاعر وتجارب وأخيلة، وتنفتح لعيون بصيرتنا مجموعة من الصور والمناظر والمواقف التي «رسمها» الشاعر ودفعنا على رسمها من جديد لنعايشها بحالة شاعرية وشعورية تكاد تكون قريبة من ذات الحالة التي صادفته عندما كتب قصيدته. وربما يكون الحال كذلك مع الصور واللوحات وأعمال النحت التي نتأملها ونحاول أن ندخل إلى عالمها. فهي تجسم أو تظهر-بالخط واللون والضوء والظل، أو بالحجر والخشب والنحاس.... الخ-مجموعة من المشاعر والأفكار والتجارب التي اختلجت في عقل الفنان ووجدانه، وفي الحالين نجد أحسنا مدعوين للمشاركة في تكوين أو تشكيل أو بناء خاص انصهرت فيه الألفاظ والصور والأوزان والايقاعات من ناحية، والخطوط والألوان والمساحات والظلال-22-من ناحية أخرى. وتزداد صعوبة المشكلة مع قصائد نقلت-على جسر الترجمة الواهن!-من لغة إلى لغة أخرى مختلفة عنها في نظامها الصوتي والنحوى والتركيبي والدلالي. والواقع أن كلمات الشعر-بل أحرف هذه الكلمات !- بترتيب سياقها في القصيدة، وبجرسها ورنينها الخاص، هي مفتاح الباب الضيق-أو الباب المغلق!-الذي ننفذ منه إلى عالم الشعر السحري، أصل النشوة والعجب و «التعجيب» الذي يأخذ بألبابنا عند قراءته. ولم يبالغ القاضى الجرجاني عندما وصف كلام الشاعر بأنه «أصوات محلها من الأسماع محل النواظر من الأبصار» (12)....

ولكن ما العمل إذا كانت القصائد لا تقدم في لغاتها الأصلية؟ وإذا كانت الترجمة تضحى مضطرة بصوت اللفظ الذي هو جزء لا يتجزأ من معناه، بل تنقل اللفظ الأصلى بجرسه الخاص إلى نظام لغوى آخر ينقله إلى لفظ

آخر إلى صوت وجرس مختلفين؟ أليس معنى هذا أن تصبح قراءة النص الشعرى أمرا مستحيلاً لمجرد أنه نص مترجم؟

كل هذه مشكلات وأسئلة تطرح نفسها على الترجمة الأدبية بوجه عام وترجمة الشعر بوجه خاص. وليس هذا هو مجال مناقشة هذه المعضلة التي تتفرق حولها الآراء من قائل إن الشعر لا يترجم-كالجاحظ في عبارته المشهرة-أو إن جوهر الشعر نفسه هو الذي يذهب مع الترجمة، أو إن ما يبقى منه بعدها أكثر مما يضيع منه.... الخ. ولا خلاف على أن ترجمة الشعر-حتى لو قيض لها أشعر الشعراء في لغاتهم الأصلية!-تمثل العقبة الكبرى أمام قراءته قراءة حقيقية يصحبها الفهم العميق والذوق الدقيق لدلالات الألفاظ وإيحاءاتها الصوتية والصورية والرمزية. ولقد تمنيت لو جاءت الترجمة العربية في مواجهة النص الأصلي في لغته التي قرأته بها. لكن ظروف النشر في عالمنا العربي لا تسمح بهذا العمل الواجب، وربما يزيد من أعباء النشر والطبع التي لا ضرورة لزيادة ثقلها. أضف إلى هذا أن القراءة المثالية إذا كانت قد أصبحت مستحيلة أو بعيدة المنال، فإن فرصة القراءة المتعة التي تتيحها المقارنة بين النص والرسم بجانب مقارنة النصوص الشعرية بعضها ببعض لم تنعدم ولا يمكن أن تنعدم.

ولنجرب الآن-بوسائلنا النثرية الفقيرة-أن نقرأ بعض الصور التي ستجدها في هذه المجموعة المختارة، ولنحاول أن ننظر إليها بعيون الشعراء الذين عرفوا كيف ينظرون، فربما نتعلم منهم شيئا من فن الرؤية الذي برعوا فيه، بينما نسير نحن في دروب هذا العالم كالذين يفتحون أعينهم ولا يرون.... لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن العمل الفني الحقيقي أشبه بمنجم غني بكنوز الأسرار وأسرار الكنوز. وكل من يتأمل ذخائره لابد من أن يفعل هذا من وجهة نظر معينة تتحكم فيها عوامل لا حصر لها، ويستخرج منه هذا الجوهر الثمين أو ذلك حسب قدرته وموهبته وثقافته وخبرته ونظرته للحياة والكون والفن. ولن نستطيع بطبيعة الحال أن نقف أمام جميع الصور والأشعار التي يقدمها هذا «المتحف» الصغير، لأن ذلك يفسد الغاية من إتاحة الفرصة لكل قارئ لكي يتذوق ويجرب بحريته الكاملة. ولذلك سأكتفي بمحاولة النظر إلى ثلاث لوحات اخترتها من أكثر من أربعين لوحة، مع علمي أن المحاولة لا تخرج عن إلقاء بعض الأسئلة التي تحفز القارئ على

الدخول في عالم هذه القراءة الفريدة وتشجع على القيام بالمغامرة وتغري الشاعر والمصور بمد أيديهما إلى بعضهما....

وربما يسأل القارئ: كيف يمكنني أن أفسر قصيدة الصورة؟ وكيف أقارن بين نص لغوى وآخر مرئى؟ والإجابة على هذين السؤالين وأمثالهما متروكة لكل قارئ على حدة، وهي تعتمد-كما سبق القول-على ذوقه وتجربته، وثقافته ووجهة نظره في النقد والحياة. وإذا صح ما يقوله بعض نقاد الشعر من أن القراءات تتعدد بتعدد القراء، وأن كل قارئ يعيد إبداع القصيدة على طريقته ولا يقتصر على استحضار تجربة الشاعر الأصلية، فلا غنى لهذا القارئ نفسه عن-24-بعض الموجهات النظرية التي تهديه داخل المتاهة السحرية. ولذلك سنطرح بعض الأسئلة التي يمكن أن تساعد الإجابة عليها على القراءة المنظمة، ولا نقول العلمية أو الموضوعية حتى نترك للتذوق الحر مجالاً يتحرك فيه (١٦): كيف ومتى التقى الشاعر بالصورة، وفي أي موقف من مواقف حياته وعصره ومجتمعه تم هذا اللقاء؟ هل نشأت قصيدته في مناسبة معينة، كأن تكون هذه المناسبة زيارة لمتحف أو مرسم أو معرض صور أو احتفالاً بذكري فنان أو حتى الحصول على بطاقة بريدية طبعت عليها الصورة؟ وكيف كان تأثير هذه الصورة عليه؟ هل جذبته إليها أم نفرته منها؟ هل شعر بغرابتها وغموضها، أم أحس أنها تحرك عاطفته وتلهمه وتقدم له الراحة والعزاء؟ وهل نجح في أن ينقل مضمونها وشكلها إلى لغة القصيدة بحيث تعكس بنية القصيدة بعض العناصر المكونة لها؟ وإذا كان قد نجح في هذا فما هي الوسائل والأدوات الفنية التي لجأ إليها؟ كيف استطاع أن يجعل الصور الساكنة تنطق وتتحدث إلينا من طوايا الماضي البعيد أو الحاضر المباشر؟ وإذا كان قد وفق في التعبير عن بعض معالم الصورة وتفصيلاتها الدقيقة، فهل أغفل تفصيلات أخرى، ولماذا فعل ذلك؟ هل تمكنت القصيدة من تقديم تفسير للصورة، وما هي الوسائل التي استعانت بها لتحقيق ذلك؟ ثم ماذا كان هدف الشاعر من كتابة قصيدته عن صورة محددة؟ هل كان الهدف هو نقد عصره ومجتمعه-مثل معظم الشعراء الشباب الذين ستجدهم يكتبون عن «كآبة» دورر أو «جوكندا» دافنشي فيدينون عصر القلق والأورام والرعب النووي وقواعد الصواريخ؟ أم كانت غاية الشاعر هي إطلاق العنان لخواطره ومشاعره، وإلقاء الضوء على الوجود الإنساني بوجه عام، ومحاولة الاقتراب من سره ومعناه؟ أم كان الهدف في النهاية غير مرتبط بأي هدف، اللهم إلا متعة التأمل والتذوق المنزهة عن كل هدف أو غرض، وهي المتعة التي جعلها «كانت» محور التذوق الفنى والاستمتاع والمسرة الجمالية؟

وربما ينتقل القارئ إلى أسئلة أخرى أكثر ارتباطا «بحرفية» القصيدة وصنعتها فيسأل: كيف عالج الشاعر قصيدته و «وظف» كلماتها وعباراتها وصورها ورموزها؟ هل سلك طريق الوصف المباشر، أم سار على درب القصة والحكاية، أم لجأ إلى الحوار بينه وبينها؟ هل اتبع الأسلوب الغنائي أم التقريري أم أسلوب التعليم وضرب المثل؟ وهل أوجز وكثف أم أسهب وأطنب؟ في أي قالب وضع قصيدته ورتب أبياتها ومقاطعها؟ وهل التزم أوزاناً من بحر معين ونوع القوافي أم فضل الشعر الحر وبالغ في بعض الأحيان وكتب على طريقة الشعر المجسم (الذي كان آخر صيحة في عالم الشعر وتنظيم سطوره حتى عهد قريب؟!) هل يغلب على النص طابع التعبير العاطفي، أم طابع الإيماء والإيحاء، أم الدعوة إلى انفعال أو فعل معين؟ وهل يتكلم الشاعر عن الصورة نفسها أم عن الفنان الذي رسمها أم عنهما معاً؟ وهل وفق آخر الأمر في «توصيل» تجربته أو «رسالته» أو «كلمته» والملاءمة بين أسلوب القصيدة وبنائها وبين الحقائق التي تمخضت عنها الإجابة على الأسئلة السابقة؟ أن هذه الأسئلة تصب كما ترى في تذوق القصيدة وتعين الإجابة عليها على تحقيق غاية المتعة الجمالية التي لا يختلف حولها أحد...

فلنحاول أن نقرأ معاً بعض الصور القليلة التي تجدها في هذا الكتاب على ضوء القصائد التي قيلت عنها. ولنتذكر أن قراءتنا ليست سوى قراءة واحدة من بين قراءات أخرى ممكنة، أي أنها تقدم تفسيراً واحداً ولا تزعم أنه هو التفسير الوحيد. ولنبدأ «بالجوكوندا» أو «الموناليزا» التي تعد من أشهر كنوز الفن، كما تعد ابتسامتها المميزة لغزاً أبدياً ربما يفوق في غموضه وحنانه وسخريته ابتسامة أبى الهول....

ماذا تقول هذه الابتسامة التي لا تنطق، وبماذا تتحدث هذه النظرة الهادئة المفعمة بالتعاطف والأسى والدعابة والتعالي؟ إن الرزانة والصبر تحيطان هذه السيدة الإيطالية البيضاء المنعمة، ويداها المشبوكتان على

صدرها كحمامتين تتناجيان فتزيدان من الإحساس بالرضى والاستسلام والحنان. كل شيء فيها ومن خلفها يكرس هذا الإحساس ويقلقه في آن واحد: المنظر الطبيعي الساكن الذي يوشك أن يحيلها هي نفسها إلى طبيعة ساكنة، البحر البعيد والصخور البللورية والسماء متلاشية الزرقة، والماء الفضي المنحدر من الجبل، والشجر وجذوع الشجر ناصعة البياض، والظل الراسخ الداكن الذي يتحدد على «الخلفية» ولا يفلح لمعان الماء الفضي ولا نصوع الجبين الوضاء والصدر المرمري وأنوار الفجر المتوهج من بعيد-لا تفلح كلها في زحزحة هذا الظل الجاثم ومعه الأفول والنضوج والحكمة المترفعة..

لكن روعة المنظر الطبيعي الملتف في ثوب الغروب أو في ثوب الحداد لا تستطيع أن يشغلك عن النظر إلى العينين اللتين لا تتحولان عنك، ولا يمكنك أن تحول عينيك عنهما! وهي تعجز بالتأكيد عن تشتيت انتباهك إلى الابتسامة التي لا تدري هل تفتر عن الحب أم عن القسوة؟ وهل هي ابتسامة الأنثى الخالدة التي تجذبك إليها، أم ابتسامة النمرة المتربصة التي تغوى ضحيتها وتهلل لقرب انتصارها عليها؟....

وتهز رأسك حيرة وعذابا، ثم ترفعه وتثبت عينيك على عينيها وشفتيها. لاشك في أنها تريد أن تقول شيئا أو أشياء. لكن هل تقوله للفنان الذي كان عاكفا على رسم صورتها، أم تقوله لكل من سيقف أمامها في مستقبل الأيام والأجيال، أم تخاطب به نفسها في عزف منفرد يصمت في نطقه وينطق في صمته؟ إن النظرة الممتلئة بالحياة على الرغم من سكونها الظاهر، والبسمة التي تختلج على الشفتين محاولة الإفلات من اللون والظل والمكان الذي قيدت فيه منذ أكثر من خمسة قرون لترقص وتهتز وتتحرك في الزمان إنها جميعا لتحيرك فلا تدري هل تتوقف أمامها وتملأ عينيك من الزمان إنها جميعا لتحيرك فلا تدري هل تتوقف أمامها وتملأ عينيك من وتنفذ في صندوق أسرارك وتفضح تفاهة عالمك المزهو بغروره وسخافاته وظلماته. وتجرجر لنفسك «نسخة» منها قبل أن تخرج من الباب. وتظل الحيرة من لغز الموناليزا أو ألغازها تطاردك: هل كنت أمام المرأة أم العروس أم «الهولي» أم القديسة البتول؟ هل تكلمت إلى بصوت العرافة القديمة أم رالت صلوات المؤمنة الراضية؟ هل ضحكت أم بكت، وهل رحبت بزيارتي أم

طردتني من بيتها؟ أتراها حملتني بهداياها-النور مع الموسيقى زاداً لبقية عمري-أم أثقلت روحي برموزها وأسرارها، وأرهقت ضميري بالبحث عن سري ورمزي ولغزي؟ وليت شعري هل اقتربت منها أم ابتعدت؟ وإذا وضعت صورتها في بيتي-كما يفعل ملايين الناس-فهل ستكون نعمة أم نقمة، وهل أتمكن يوما من فض اللغز الأبدي؟ إن الفنان العظيم قد رسم «فلسفته» عندما رسم هذه المرأة-الهولي أو هذه الحواء-الملاك. ولكنه-شأنه شأن كل فيلسوف حق-قد دعانا للمشاركة والحوار وصان رؤيته من التمذهب والتحجر والتعصب.... وليت صغار المتسلطين والمستبدين في الأدب والفن والعلم والحياة يعرفون أخيرا أن هذه المفاهيم نفسها تناقض التسلط والاستبداد ولا تليق إلا بالبهيم والجماد..

وننتقل في الزمان سنوات قليلة بعد لوناردو دافنتشي (1452-1519) والجوكوندا التي صورها حوالي سنة 1503 لنقف أمام لوحة هي آخر ما رسم فنان آخر من أصحاب الرؤية وهو بيتر بروجل الأكبر (من حوالي 1525 إلى 1569). إن العميان السنة (وقد رسمها حوالي سنة 1568) يجتاحهم الرعب، ويتحسسون الطريق واحدا بعد الآخر متشبثين بعصا أو قضيب طويل يمسك أولهم وآخرهم بطرفيه. كل منهم يضع يده على كتف المتقدم عليه في الصف، والذي يستند عليه قد ارتج جسده واختل توازنه-ما السر وراء الزلزلة أو العاصفة أو الموت الداهم؟ إن الثاني في الصف يعرف وإن كان مثلهم لا يرى. فلقد وقع الرائد والقائد في حفرة، وانهار فوقع التالي وانهار عليه-أما الأربعة الباقون فقد استشعروا الخطر وفتحوا المحاجر الجوفاء على اتساعها كأنهم يريدون أن يروا الظلمة المطبقة ويتأكدوا من أنها ازدادت كثافة وأطباقا ... من هم هؤلاء الرجال الستة؟ أيسيرون على طريقهم المعتاد كل يوم؟ هل وقعوا في هذه الحفرة من قبل أم فاجأتهم على غير توقع؟ من بعيد تظهر بعض بيوت القرية والكنيسة الريفية الصغيرة والأشجار الراسخة والبحيرة. ولم يسعون أو يوشكون على السقوط في الحفرة دون أن يشعر بهم أحد . كيف اندفعوا في الليل الأعمى؟ من حركهم؟ هل هو مثلهم قدر أعمى؟ ولماذا يتخلى عنهم؟ ولماذا لم ينتظروا أن يشرق فجر أو تطلع شمس نهار؟ هل دار بخاطرهم أن الرؤية بالليل تكون أتم؟ الأعمى، يتبعه أعمى، يمسك بعصا يمسكها أعمى، يضع يديه على

كتفي أعمى.... والكل تعثر وسيسقط حتما في الحفرة.... أهي رؤية ونبوءة؟ هل رسم الفنان هؤلاء العميان أم كان كأفلاطون في أسطورة الكهف (آخر الكتاب السادس وبداية الكتاب السابع من الجمهورية) يقدم رمزا أو أمثولة؟ هل نحن العميان المقصودون، والموت أو القدر الأعمى أو ما شئت من المحن الكبرى هو تلك الحفرة؟ ألا تنطبق الرؤية أو النبوءة علينا نحن في هذا العصر-عصر الأضطراب الشامل الذي نشقى به، والكوارث الكبرى والصغري التي تتجسد أمامنا في كل مكان، عصر يشن فيه الجميع الحرب على الجميع، ويتوقعون الكوارث كل يوم، ويقتاتون عليها كل صباح، ويأخذونها إلى نومهم كل مساء؟ ألا يمكن أن نقول مع أحد الشعراء الذين «قرأوا» العميان إنها ليست مجرد صورة بل وصية، في زمن جمع أصحاب الرؤية من أمثال بروجل (رابليه ومونتني وشكسبير) وجسد الرعب من المجهول وما أفظع تخريبه للأفراد والشعوب؟ أم نقول أخيرا إن عميان بروجل يرون بأعينهم أكثر مما نرى، ويحسون بنا أكثر مما نحس بأنفسنا؟ هم أسرى القيد المجهول. من فينا إلا وهو اليوم أسير مثل العميان، سجين أو مشنوق؟ وتوسيع خطاك وأنت تنتقل عبر الزمن لتجد لوحة أخرى لراء آخر. إنه فنسنت فان جوخ (1853-1890)، ولوحته هي حقل القمح مع الغربان التي كانت آخر ما رسم قبل إقدامه على الانتجار بأيام قليلة. انظر الصورة وحاول أن تقرأها قبل أن تضاهيها بنصوص الشعراء. سيفاجئك إلى حد الدهشة طوفان القمح الذهبي، وستمسك أنفاسك خوفا أو عجبا من أسراب الغربان السوداء الطافية على سطح الموج، ودائرة النار ووهج البريق، وتلبد السحب وزفير الأرض، أهي غضبة الوجود وحريقه أم رماد العدم المتبقي بعد الثورة؟ أم هو قلق الفنان المتمزق بهواجسه «الميتافيزيقية» التي لونها بالأحمر والأصفر الفاجعين (من الأسف أن الصورة بالأبيض والأسود لا بالألوان الأصلية!).

هل كان هذا الفنان يتضرع لله أن يخلصه من يأسه فكانت الصورة هي نشيجه وبكاءه، وكانت الألوان هي صلاته، لكن الفنان قد أطلق آخر سهم في جعبته، والسهم اتجه إليه وغار في لحمه، وانفتح الجرح كما تنفتح الهاوية السوداء. هل هو جرح وجود الإنسان على الأرض، في زمن الجوع، القسوة، والتعذيب، أم هو جرح الفنان البائس، جرح العين التي «رأت» من

هول الحقيقة أكثر مما تطيق عين البشر، وها نحن أولاء نرى بعض ما أصابها بالدوار فيصيبنا الدوار....

بقى علينا أن نعرج على أدبنا العربي ونطرح هذا السؤال: هل نجد أثراً لقصيدة الصورة في تراثنا الشعري والنقدي قديمه وحديثه ومعاصره؟ وإذا صح توقعنا للجواب فهل يمكننا-إزاء التراث العريق ومراعاة لمقتضى الحال في مثل هذا التقديم!-أن نتتبع الخيوط الأساسية للاهتمام بالصورة في جانبها الذي يؤكد المقارنة القديمة بين الشعر من ناحية والتصوير أو الرسم من ناحية أخرى؟

من الطبيعي أن نجد الصورة الفنية على اختلاف أنواعها ومستوياتها ووظائفها في الشعر العربي، شأنه في ذلك شأن كل شعر آخر فقد كانت الصورة ولم تزل هي جوهر الشعر الثابت ووسيلته التي لا يستغني عنها في الكشف عن الحقائق الشعرية والإنسانية التي تعجز اللغة العادية واللغة العلمية عن الكشف عنها وتوصيلها. ومن الطبيعي أيضاً أن يحظى بحث الصورة بعناية النقاد والبلاغين القدامي، وأن يستفيد من جهود اللغويين والمفسرين والمتكلمين في تحديد مفاهيم التشبيه والاستعارة والمجاز، كما يستفيد من شروح الفلاسفة المسلمين لنظرية المحاكاة لأرسطو على ضوء كتبه في الشعر والخطابة والنفس وما بعد الطبيعة.

وربما يكون «الجاحظ» هو أول من التفت إلى طبيعة الشعر من حيث هو «ضرب من النسيج وجنس من التصوير»، وأول من طرح في تاريخ النقد العربي-30-بعض الأفكار الهامة التي سيطرت على أجيال طويلة من البلاغيين والنقاد من بعده، ولو قرأنا عبارته المشهورة في كتاب الحيوان (١٦١/-132) لتبينا الدلالات المختلفة التي يفهمها من كلمة التصوير والمبادئ التي يقوم عليها هذا الفهم: «المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والمبدوي والقروي والمدني، وكثرة الماء، وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير».

والعبارة تقدم لنا مصطلح التصور الذي يهمنا في هذا السياق. والجاحظ يستخدمه في العبارة السابقة وفي كتبه ووسائله استخداماً يمكننا أن نستشف منه ثلاثة مبادئ: أولها: أن للشعر أسلوباً خاصاً في صياغة الأفكار أو المعاني، وهو أسلوب يقوم على إثارة الانفعال واستمالة المتلقي إلى موقف

من المواقف. وثانيها أن أسلوب الشعر في الصياغة يقوم على تقديم المعنى بطريقة حسية، أي أن التصوير يترادف مع ما نسميه الآن بالتجسيم. وثالث هذه المبادئ أن التقديم الحسى للشعر يجعله قريناً للرسم ومشابهاً له في طريقة التشكيل والصياغة، والتأثير والتلقي، وإن اختلف عنه في المادة التي يصوغ بها ويصور بواسطتها<sup>(14)</sup> ومن الواضح أن المبدأ الأخير يشير إلى دلالة كلمة التصوير على رسم لوحة أو تشكيل تمثال، بحيث يصبح معنى الصورة مرادفاً للوحة المرسومة، ويكون ربط الشعر بالرسم أمراً ناتجاً عن أدراك أن التقديم الحسى للمعنى أو التجسيم عنصر مشترك بين الشعر والرسم، لأن كلاً من الرسام والشاعر يقدم المعنى بطريقة بصرية. ومع أننا نفتقد الأساس النظري لفكرة المقارنة بين الشعر والرسم في كتابات الجاحظ المعروفة، كما نفتقد التطبيق العملى لها على نصوص الشعر، فإن بعض أحكامه النقدية تؤكد ميله إلى هذه المقارنة وإلى ذلك النوع من الشعر الذي يقدم مشهداً أو منظوراً واضحاً لمخيلة المتلقى كأنه لوحة يرسمها رسام. وريما كانت رواية ابن الأثير (في المثل السائر 2/246-347)-وهي الرواية التي تتكرر في أخبار أبي نواس لابن منظور (ص 39/ 40)-لأبيات أبى نواس المشهورة في وصف الكأس وصورة كسرى في أسفله والمها والفوارس التي ترميها بالقسى، ثم قوله على لسان الجاحظ إنها أفضل ما عرفه من شعر أبي نواس بل من الشعر قديمه وحديثه-ربما كانت هذه الرواية تؤكد أن مصطلح التصوير عند الجاحظ بقدر ما يشير إلى قدرة الشاعر كصانع على التأثير في الآخرين، فهو يشير في الوقت نفسه إلى أن الشاعر يستعين في صناعته بوسائل تصويرية تقدم المعنى تقديماً حسياً، مما يجعله نظيراً للرسام ومثيلاً له في طريقة التقديم. (15) والمهم أن الجاحظ عندما طرح فكرة التصوير على هذا النحو كان يطرح لأول مرة في النقد العربي فكرة الجانب الحسى للشعر وقدرته على إثارة صور بصرية في ذهن المتلقن، وهي فكرة تعد المقدمة الأولى للعلاقة بين التصوير والتقديم الحسى للمعنى. وقد التقط منه البلاغيون والنقاد واللغويون والمفسرون والشراح-كالرماني وابن جني والعسكري والزمخشري والمرزوقي وابن سنان وابن رشيق-خيط هذه الفكرة، وبدأوا يلتفتون إلى التصوير الأدبى ويهتمون بتأمل خصائصه الحسية وطريقته الخاصة في تمثيل المعنى

للحواس، كما جعلهم يتوقفون إزاء النص القرآني لاكتشاف أسرار إعجازه، وبلاغة تشبيهاته واستعاراته التي تكمن في قدرتها على تصوير المعنى المجرد وتقديمه تقديماً محسوساً عن طريق ربطها المعنوي المجرد بالحس العيني، أو ربطها الصور الحسية بأخرى أشد منها تمكناً في الصفات الحسية (16).

ويصل الكلام عن الصورة والتصوير الشعرى إلى ذروته عند عبد القاهر الجرجاني صاحب نظرية النظم المشهورة. إنه يحتج في معرض دفاعه عن الصورة (في دلائل الإعجاز، 330) بعبارة الجاحظ السابقة والاستعارة والتمثيل وجمالها وتأثيرها إلى قدرتها على تجسيم المعنوي وتقديمه تقديماً حسياً وتشخيصه وبث الحياة والحركة فيه حتى ليكاد تراه العيون... ويبدو أن تركيز عبد القاهر على الجانب البصري الخالص من التقديم الحسى للمعنى وتجسيمه وتشخيصه أمام العين قد جعله يرد روعة الشعر إلى براعة التصوير ويقارن بين عمل الشاعر وعمل الرسام، على أساس أن الاحتفال والصنعة في التصويرات والتخييلات الشعرية تفعل فعلاً شبيهاً بما يقع في نفس الناظر إلى «التصاوير» التي يشكلها الحذاق من الرسامين أو المصورين: «فكما أن تلك تعجب وتخلب وتروق وتدخل النفس من مشاهدتها حالة غريبة لم تكن قبل رؤيتها، ويغشاها ضرب من الفتنة لا ينكر مكانه ولا يخفى شأنه، كذلك حكم الشعر فيما يصنعه من الصور ويشكله من البدع ويوقعه في النفوس من المعانى التي يتوهم بها الجياد الصامت في صورة الحي الناطق، والموات الأخرس في قضية الفصيح المعرب والمبين الميز، والمعدوم المفقود في حكم الموجود المشاهد (١٦) . ولاشك في أن استخدام عبد القاهر لمصطلح الصورة والتصوير في «الدلائل» ومصطلح التخييل في «الأسرار»، فضلاً عن مقارناته بنا تخييلات الشاعر و «تصاوير» الرسام يكشف عن مدى مساهمة شراح أرسطو من فلاسفة الإسلام (من الفارابي إلى ابن سينا الذي أصبحت صلته به في حكم المؤكدة) في بلورة مفهومه عن التصوير والتمثيل، بأن في استخدام كلمات مترجمي أرسطو وشراحة مثل التصوير والتخطيط والنقش والأصنام التي وردت في تلخيص ابن سينا لكتاب أرسطو في الشعر<sup>(18)</sup> . ولاشك أيضاً في أن العلاقة بين الشعر والرسم، على النحو الذي فهمت به في التراث النقدي، كانت وراء فكرة التقديم الحسي، أو التجسيم البصري لمعاني الشعر، والإلحاح على الجوانب الحسية للتصوير الشعري، ثم إن ربط الشعر بالرسم كان يفترض أن الشاعر مثل الرسام يقدم المعنى بطريقة حسية، هذا عن طريق المشاهد التي يرسمها على اللوحة فيتلقاها المشاهد تلقياً بصرياً مباشرا، وذلك عن طريق لغته التي تثير في ذهن المتلقى صوراً يراها بعين العقل. (19)

وقد ازدهر مبحث المقارنة بين الشاعر والرسم عند شراح أرسطو الذين تقبلوا فكرته عن أن الشعر والرسم نوعان من أنواع المحاكاة قد يتمايزان في المادة التي يحاكيانها-فأحدهما يتوصل باللون والظل والآخر يتوسل بالكلمة-لكنهما يتفقان في طبيعة المحاكاة وطريقتها في التشكيل وتأثيرها على النفس-ولولا ضيق المجال في هذا التقديم المحدود لاسترسلنا في الحديث عن نظرية المحاكاة لأرسطو، وعن أوجه التشابه بين الشعر والرسم في محاكاتهما للواقع والممكن، وبين طريقة الشاعر والرسام في إحداث أقصى قدر ممكن من التآلف والتناصب بين عناصر مادتهما وإحداث تأثير خاص في نفوس المتلقين على نحو يدفعهم إلى انفعال أو يحثهم على فعل معين-وذلك كما بينها شراح أرسطو من فلاسفة الإسلام، وكما تأثر بها بعض البلاغيين والنقاد بدرجات مختلفة تفاوتت في قوتها ووضوحها ودقتها بين قدامة بن جعفر والباقلاني، وابن طباطبا، وابن سنان, وعبد القاهر الجرجاني، إلى أن بلغت أدق فهم لها وأعمقه عند انبغ تلاميذ أرسطو من النقاد العرب وهو حازم القرطاجني الذي كان الناقد العربي الوحيد الذي استطاع أن يدرك الطبيعة الحسية للشعر، وقدرة صوره على التقديم الحسى، ضمن تصور متماسك لطبيعة الشعر وأهميته في نفس الوقت. <sup>(20)</sup>

هل يمكننا الآن أن نلتقط من تراثنا القديم بعض النماذج الشعرية التي توضح الآراء النظرية السابقة، وتقترن برسم أو تصوير أو عمل فني محدد؟ إن أول ما يخطر على البال هو سينية أبي نواس (من 130 هـ 747 م إلى 190 هـ 806 م تقريباً). التي سبق أن أشرنا إلى أن الجاحظ قد أعجب بها وفضلها على غيرها من شعر أبي نواس نفسه، ولا يستبعد أن تكون وراء عبارته الشهيرة التي أكد فيها الصلة بين الشعر والتصوير، وقدم الشعر الذي يرسم المشاهد ويجسم المناظر على غيره.

وكان أبو نواس قد أخذ بعض صحبه ومر على المدائن مقر الأكاسرة

فرأى بعض حاناتهم ودور لهوهم وأنسهم التي لم يبق منها غير أطلال فكتب قصيدته الشهيرة:-

ودار ندام مى عَالَم الوها، وأدلجوا بها أشر ما هم جديد ودارس و ما حب من جر الزقاق على الشرى وأضغاث ريحان جن في ويابس وأضغاث ريحان جن في ويابس أقيوماً، وشالشا أقيمنا بها يوماً ويوماً، وشالشا ويوماً له يوم الترحل خامس تدور علينا الراح في عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس أقرارتها كسرى، وفي جنباتها مها تدريها بالقسي الفوارس فللخمر مازرت عليه جيوبها وللماء ما دارت عليه القلانس، (12)

والأبيات الثلاثة الأخيرة تصف الكأس الذهبية الحافلة بألوان من التصاوير الفارسية. ففي أسفلها صورة كسرى وعلى جوانبها صور بقر وحشي وفوارس تختلها، وتحتال عليها لترميها بالنشاب. وقد ملئت الكؤوس بحيث بلغت الخمر إلى مواضع الجيوب، أو الحلوق من تلك الصور، وصب الماء عليها حيث الرؤوس التي تدور عليها القلانس، أو أغطية الرأس الشائعة في ذلك الحين. ومع أن الكأس التي وصفها أبو نواس قد زالت بما نقش عليها من تصاوير، زالت الدار والندامي الذين كانت تدار عليهم، ومع أن في فرصة المقارنة الجمالية بين صور القصيدة والتصاوير الفارسية قد ضاعت إلى الأبد، فإن المشاهد التي رسمتها أبياتها الثلاثة الأخيرة لم تزل متدفقة بالحياة. وأن وضعناها في سياق القصيدة وفي علاقتها بالأبيات الثلاثة المتقدمة عليها لاستشعرنا «جدلية» الحياة والموت بكل قسوتها وصدقها. لقد خلت الدار وصارت أطلالا دارسة، لم يبق فيها من الندامي الذين هجروها سوى آثار من جر الزقاق على الثرى، وبقايا ريحان جني ويابس. وفي إطار الزوال والفناء، الذي زاده الرحيل حزناً على حزن وضع الشاعر وفي إطار الزوال والفناء، الذي زاده الرحيل حزناً على حزن وضع الشاعر أحداث الماضي في صورة تثبته، وتجعله حاضراً في خيال كل ناظر إليه أو

قارئ لسطوره أو مستمع لشعره. ترى كيف كان يبدو كسرى في قرار الكأس؟ هل كان يجلس على العرش؟ وكيف بدت ملامح وجهه ونظرات عينيه. والفوارس والمها، وفعل الصيد بمختلف عناصره ومكوناته وزخارفه وحركاته وظلاله؟.... لا جدوى من الأسئلة التي كان يمكن أن تثرى الإجابة عليها إحساسنا بالقصيدة وتذوقنا لها. فنحن أمام قصيدة تصور لا قصيدة صورة أو تصوير لم يبق لهما للأسف أثر!

يمكننا أيضاً أن نقف عند رائعة البحتري (من 204 إلى 284 هـ تقريباً) الشهيرة في وصف إيوان كسرى بالمدائن ومطلعها:

صنْتُ نفسي عما يدنس نفسي

وترفعت عن جدا كل جبس

وسنكتفي منها بالأبيات (من 22 إلى 28) التي وقف فيها البحتري أمام صورة مسجلة على جدران القصر الذي كان فيه الايوان. وهي صورة معركة حربية دارت عند مدينة إنطاكية بين الفرس والروم سنة 540 م. ويبدو أن المصور قد أجاد التصوير حتى شعر البحتري بالرهبة أمامها، وخيل إليه أن الموت ماثل فيها، بينما كان أنوشروان واقفاً تحت علمه الكبير يحرض جنده على القتال. وكل لون المصور أو النحات (إذ لا ندري هل كان الشاعر يصف مشاعره ورؤاه أمام صوره أو يصف نحتاً بارزاً على جدار!) لون ثوب كسرى باللون الأخضر كما صبغ جواده بالأصفر، وصور القتال الدائر في صورة بلغت من الحيوية أن وصفتهم عين الشاعر بأنهم «جد أحياء». ولولا أنهم كانوا مقيدين على الجدار بألوان الصورة وخطوطها وظلالها أو مأسورين في بروز النحت ونقوشه الحجرية لما أحس خفوت صوتهم وسكون جرسهم، ولا خيل إليه أنهم خرس يتبادلون الإشارة. ولقد بلغ التصوير من الحيوية حداً جعل الشاعر يندفع إلى الصورة بيده ليرى الصورة هي أم حقيقة ا

وإذا ما رأيت صورة أنطا-

كيّه ارتعت بين روم وفّرس والمنايا مواثل ، وأنوشر

وأن يُـزجى الصفوف تحت الـدرفُس (22) في اخضرار من اللهاس على أص

فريختال في صبيغة وَرُس (23)

وعراك الرجال بين يديه في حرس في خُفُوت منهم وإغماض جرس من مُشيح يهوى بعامل رُمْح من من مُشيح يهوى بعامل رُمْح ومن السننان بتُرس (24) تصف العين أنهم جددُ أحياء ليهم بين أنهم بين أنهم بين المارةُ خُرس ليعتابي حتى يعتابي حتى يعتابي حتى ويعابي حتى ويعابي حتى التهم التيابي حتى التهم ال

ولابد أن نذكر قصيدة المتنبي (303-354 هـ، 19-6966م) التي قالها في مدح سيف الدولة أثناء مقامه في إنطاكية (جمادي الأول 337 هـ / تشرين الثاني 948 م) وهي التي وصف فيها فازة-أي خيمة أو مظلة-من الديباج نقشت عليها صورة ملك الروم، وصور أنواع مختلفة من الوحش والحيوان،

حيث جلس سيف الدولة لاستقبال وفود إنطاكية.

والقصيدة من أصعب شعر المتنبي المعروف بصعوبة تركيبه وتعقيده، وهي متقنة الصنع إلى حد التصنع كما يشهد على ذلك مطلعها الشهير: وفاؤكما كالربع أشبحاه طاسمه

بأن تُسعدا والدمع أشفاه ساجمه

وتبدأ بمقدمة غزلية (الأبيات ١-١3) متبوعة باستطراد غنائي (١٥-١٦) يؤدي إلى المديح حتى يبلغ الأبيات التي تهمنا (١8-25) (26):

وأحْسَنُ من ماء الشبيبة كلّه

حَـيَا بِـارق فــي فــازة أنــا شــائــمُــه عــلـيـهــا ريــاضٌ لــم تُـحــكُـهـا سـحـابــه

وأغـصانُ دوْح لَـم تَـغـنَ حـمـائــهُــهُ وفــوق حــواشـــي كــل ثـــوب مــوجـَــه

من الدرّ سمطٌ لم يشقّ بُه ناظ مُهُ ترى حبوان البرّ مُصطلحاً بها

ي حاربُ ضد و ويُ سالمه السري ضدة ويُ سالمه السري ضريح ماج كانه السري ضراغه هُ له الماداكية و وتداًى ضراغه هُ له الماداكية وتداًى ضراغه هُ له الماداكية وتعداًى الماداكية وتعد

وفي صورة الرومي ذي التاج في ذلة

لأبلج لاتيجان إلا عمائم هُ للنظية المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ويكب رُعنها كُمه وبراجمة ويراجمة قياماً لمن يَشْفي من الداء كيه

ومَن بين أذني كل قدرم مَواسمُهُ

إن المتنبى يتطير إلى سيف الدولة الجالسة في خيمته ويترقب جوده وكرمه كما يترقب الناظر إلى السحاب ذي البرق اللامع ما يجود به من المطر.. وهو يبدأ في وصف الصور المرسومة على قبة الخيمة أو ما نسميه اليوم الطبيعة الصامتة فيتعجب لرياض لم ينبتها غيث من السحاب، وأغصان شجر عظيم عليها حمائم لا تغنى، وبذلك يومئ منذ البداية إلى أنها صور ممثلة، ونسيج حاكته يد الإنسان لأيد الطبيعة. ثم يجول بعينيه في حواشي الأثواب التي اتخذت منها الخيمة فيرى عليها دوائر ونقوشاً بيضاء كأنها قلائد من الدرّ الذي يثقبه ناظمه لأنه ليس بدر حقيقي، كما يشاهد صور وحوش وحيوانات متحاربة بطبيعتها، يستدرك على الفور فيتذكر ويذكرنا بأنها تبدو في الوقت نفسه حيوانات مسالمة لأنها مجرد صور لا روح فيها. ومع ذلك فإن اللوحة الدرامية التي صورها في قوله «يحارب ضدّه ويسالمه» لا تلبث أن تغريه بحيويتها وحركتها فيقول إن الربح إذا ضربت تلك الثياب ماجت وكأن الحيل المسنّة (المذاكي) التي عليها تصول وتجول، وكأن الأسود تختل الظباء لتصيدها . وقد كان من المكن أن نعيش التجربة وأن يستغرفنا المنظر المائج بالحركة والصراع لولا أن الشاعر قد استخدم «إذا» و «كأن» ليذكرنا مرة أخرى بأنها صور محاكية. وهو يسارع إلى تأكيد هذا في البيت التالي الذي يبدأ بصورة ملك الروم وهو ساجد لسيف الدولة. وجميع أن الملك متوِّج فإن التاج الحقيقي هو العمامة التي تزين رأس سيف الدولة، لأن تيجان العرب هي عمائمها، ثم يزيد الشاعر في تصوير ذلّ الملوك الذين يغلبهم سيف الدولة كما غلب هذا الملك فيقول إنهم يقبلون بساطه لأنهم لا يقدرون على تقبيل كمه أو يده. ولا ندري إن كانت الصورة التي سجلها لنا المتنبي قد حوت إلى جانب ذلك الملك الروميّ ملوكاً آخرين أذلهم سيف الدولة وشفاهم من غيهم وطغيانهم، وترك عليهم آثار قهره لهم، أم

أن سجود ملك الروم المرسوم على الخيمة قد أهب خياله فابتدع صوراً أخرى في تمجيد ممدوحة وتعظيم شجاعته وقوته. ومهما يكن الأمر فيبدو أن التفاصيل السابقة هي كل عناصر الصورة التي رآها المتنبي، وأن كل ما تلاها صور فنية من إبداع خياله لا من وحى الصورة المرسومة على قبة المفازة التي جلس تحتها سيف الدولة ليستعرض وفود الأسرى والشعراء... لأشك في أن النماذج القليلة السابقة تقربنا خطوة من قصيدة الصورة دون أن تفي بمقوماتها، أو تتيح المقارنة الجمالية به النص اللغوي والأصل الفنى الذي أتت عليه يد الفناء. وقد يستطيع الباحث أن يعثر على نماذج أخرى في ديوان الشعر العربي من عصوره القديمة حتى عصر البعث أو الأحياء (ويكفى أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض قصائد شوقى المشهورة مثل قصيدته عن معبد أنس الوجود أو قصيدته عن أبى الهول) ولكن الحقيقة التاريخية تقول إن قصيدة الصورة بمعناها المفهوم في الشعر العالمي لم تظهر بصورة محدّدة إلا على يد الشاعر العالم الدكتور أحمد زكى أبو شادى (1892-1955) رائد جماعة أبوتو، ومؤسس مجلتها التي حفلت أعدادها (بين سبتمبر 1932 وأكتوبر 1934) بنماذج منها وضعها في باب مستقل سماه «شعر التصوير». والغريب أن «أبا شادي» هو الذي انفرد بكتابة هذا النوع من الشعر، ولم يشاركه فيه غير شاعرين اثنين هما إسماعيل سرى الدهشان-الذي كتب قصيدة بعنوان الصائدة المتجردة أمام صورة فوتوغرافية لحسناء تقف إلى ركبتيها في مياه البحر<sup>(27)</sup> وأحمد مخيمر الذي استوحى مع أبي شادي صورة أخرى لرسام فرنسي اسمه «ماناسيه» فكتب أبياتاً قليلة تحت العنوان الذي وضع لتلك الصورة وهو ملاك أم شيطان» <sup>(28)</sup>.

قدم أبو شادي من هذا الشعر التصويري كما سماه سبع عشرة قصيدة أرفق بها الصور نفسها، وهي صور توضيحية مطبوعة بالأمان في أغلب الأحوال، خالية من أي قيم فنية حقيقية. والقليل من هذه الصور أو اللوحات المصورة منسوب إلى أسماء أصحابها الذين سقطوا من ذاكرة تاريخ الفن، أو لعلهم لم يعلقوا بها أبداً لأنهم كانوا في الغالب من رسامي المجلات المصورة (مثل إيفلين بول، وج. دى جلن، وماناسيه)، وليس من بينها سوى لوحة واحدة يحتمل أن تكون لمصور كبير (وهي اللوحة التي وضعت أيام

قصيدته عن إيليا وصموئيل. وبمراجعة هذه القصائد من الشعر التصويري نجد أنها تقف عند حدود التصوير بمعناه الوصفى التوضيحي المباشر لتفاصيل الصورة المنشورة معها، كما نجد أنها تتسق مع التيار الوجداني الذي سارت فيه حركة أبولّو مهتدية بشعر الرومانطيقية الإنجليزية والفرنسية من ناحية، وبشعر مطران ومدرسة الديوان وشعراء المهجر من ناحية أخرى. وعناوين القصائد وموضوعاتها لها دلالتها الكافية على معالم التجديد كما تصوره هذه الجماعة التي أسسها أبو شادي، واختار أن يسميها باسم رب الفنون في الأساطير اليونانية، بالإضافة إلى دلالتها على ثقافته المتنوعة واطلاعه الواسع على الشعر الإنجليزي بوجه خاص. فبجانب ثلاث قصائد معبرة عن الروح الرومانطيقية بوجه عام (وهي المساء في الصحراء، في الواحة، ملاك أم شيطان) نجد سائر القصائد مستمدة من تاريخ مصر القديمة وأساطيرها (مثل نفرتيتي والمثال، في المعبد، أوزوريس والتابوت، إيزيس والطفل الأمير، إيزيس تغادر بيبلوس، موسى في اليم) أو من الأساطير اليونانية القديمة(مثل زيوس ويوروبا، أفروديت وأدونيس، بلوتو وبرسفون، أبولو ودفني) أو من أسفار العهد القديم (إيليا وصموئيل). فهل ينطبق على قصائد الصورة هذه وصف أبي شادي نفسه بأنها أمثلة معتدلة من النظم الحر الجامع بين الشعر القصصى وشعر التصوير؟ وهل يصدق عليها ما قاله في العدد الأخير من مجلة أبولو<sup>(29)</sup> ضمن هواجسه النقدية التي راح فيها يدافع عن التصوير في شعره ويرد اتهام المحافظات والتقليديين وعيبهم عليه بالإسراف في تطبيق ملكة التصوير على المحسوس والمتخيل «كأن الشعر وقف على التصوير العاطفي وحده وليس له أن يصور المظاهر الفنية في الكائنات والأشياء، ولا أن يجسم الأخيلة الفنية التي هي بمثابة حقائق للشاعر وإن كانت عدما أو وهماً لغيره!»-هل نجح أبو شادى في تصويره الشعرى الذي زعم أنه يعبر عن الدقة المنوعة في إبراز شتى الحالات من المخيلة والوجدان في تصاوير مختلفة نابضة بالحياة سواء أكانت تصاوير ذاتية أم تصاوير قصصية؟ وهل استطاعت قصائد الصور التي كان أول من حاول كتابتها أن تحقق مزاعمه النظرية والنقدية الطموح أم قصرت أجنحة شعره عن التحليق في أجوائها البعيدة؟

الواقع أن «أبا شادي» ظاهرة أدبية وعلمية وفكرية نادرة في تاريخ أدبنا

الحديث. لقد أوجد مناخ التجديد وبشّر به بحماس وهمّه لا نظير لهما. ولكن موهبته في الابتكار وريادة الآفاق المجهولة-سواء في تجديد الشعر والأدب، أو في الدجانة والنحل اللذين خصّهما بمجلتين أخريين !-قد فاقت موهبته الشعرية الفقيرة إلى حد مأساوي مؤلم، فامتزج في شعره الغزير المتسرع قدر هائل من الفكر والعلم والتصوف والفلسفة جعله في الغالب الأعم نظماً خالياً من كل أثر لسحر الشعر وصدقه وتصويره وتعبيره عن الذات-أى من كل القيم التي دعا إليها وحارب من أجلها بشجاعة وتضحية وصدق-حتى ليندر أن تجد في دواوينه الكثيرة بيتاً واحداً يمكن أن يتسلل إلى القلب، ويؤثر عليه بنغمة شجية أو صورة موحية. لقد كان شاعراً مرحلياً لم يتعد عمره الفني عمره الزمني، من أولئك المنظرين الذين يتقنون كتابة البيانات ووضع المشروعات الكبيرة ويخفقوا في تحقيقها في إنتاجهم الذي يكذب في معظمه مبادئهم وغاياتهم. ولذلك لم تبق لابتكاراته في المسرح الشعرى والأوبرا والشعر التصويري نفسه إلا قيمة تاريخية لا يحس بها إلا من يكلف نفسه مشقة تقليب صفحات التاريخ، أو متابعة قضية التأثير والتأثر بالشعر الغربي ليكتشف أن قصائده التصويرية قد وقفت عند التقليد المباشر والمحاكاة السطحية، ولم تبلغ مرحلة التوليد والإبداع الناضج التي بلغتها في نماذج عديدة من شعر المجددين الكبار في حركة الشعر الحر منذ أوائل الخمسينات.

ويكفي أن نطلع على قصيدة واحدة من القصائد التي ذكرناها لكي لا نتهم بظلم أبي شادي-الذي نقدر دوره ودور جماعة أبولو كل التقدير-ولنقف وقفة قصيرة عند القصيدة الأولى من تلك المجموعة التي ذكرناها لنتأكد من قصورها عن تأصيل هذا النوع الأدبي وإخفاقها في جذب الأنظار إليه. وقصيدة «المساء في الصحراء» (30) هي أول قصيدة في تلك السلسلة الطويلة من نماذج الشعر التصويري التي راح فيها يحاكي نماذج غربية أو بالأحرى إنجليزية لا نعرفها على وجه التحديد. ستطالعنا لوحة ساذجة تحاول القصيدة أن تعبر عنها، وتمثل منظراً صحراوياً تظهر في خلفيته كثبان الرمل الرمادية الميالة إلى الخضرة الغامقة، يحدّها من الجانب الأسفل للصورة مستطيل تقترب مساحته من البناء القاتم، وفيها نشاهد جملاً يقف أمامه عربي في بردة بيضاء، وأمامهما ثلاثة أعراب يجلسون القرفصاء يقف أمامه عربي في بردة بيضاء، وأمامهما ثلاثة أعراب يجلسون القرفصاء

حول مجمرة يتصاعد منها نار ودخان. وليس في الصورة الراكدة شيء يموت أن يثير وجدان الشاعر وخياله، إلا أن تكون مناسبة للحديث عن الصحراء والمساء بوجه عام:

دنا الليل والصحراء في روعة له والمحدون واحدة وسكون واحدة وسكون ولم يبق من شمس الغروب ونورها

سوى لوعة في صفرة وحنين تقبل كثبان الرمال وكل ما

تــقــبــل فـــي وجــد وبــأس حــزيــن غـزتـهـا جـنـود الـزنج والـوقـت مـسـعـف

وكم داولتها في ألوف قرون هو الوقت لا يرعى جمالاً برحمة

وكل سعيد عنده كغبين دنا الليل والشمس السخية أخلفت

حرارتها موتاً وبخل ضنين وأقبل قبل قبل محيئه

فيا لخوون سابق لخوون!

تهارب منه أهلها وتجمعوا

على النارمشل العابدين لدين ومدوّا الأيادي السائلات نوالها

فنادت عليهم في لسان مبين ووزعت السحر الدي يرتجونه

حياة وإينساساً وأمنن أمين تكاد العيون الناظرات لهيبها

تـنــاول مـنــهــا ذخــرهــا لــســنــين وتــبـخــل حــتــى بــالــدخـان يــفــوتــهــا

وتــؤخــذ مــن ألــوانــهــا بــفــنــون وقــد وقــف الجــمــال كــالجــمــل الــذي

أطل عليها في خشوع مدين

كأن بها للشمس روحاً تنوعت
وقد سُجنت لكن كغير سجين!
وهل دانت الصحراء إلا لشمسها
جماداً وحياً قبل جود عيون
كأن تلال الرمل كنز أشعة
من الشمس فاعتزّت بكل ثمين
دنا الليل فاخطف قبل موت منوعاً
من النظل والأصباغ غير مهين

وهدنی معان من منے ومنون

ولا جدوى من اقتباس نماذج أخرى من هذا الشعر التصويري، لأنه لا يختلف كثيراً عن هذه المنظومة. وإذا كان من الواجب علينا أن ننبه بفضل أبي شادي رحمه أدته في التنبيه إلى هذا النوع الأدبي وريادة طريق التفاعل المتبادل بين فني التصوير والشعر، فإن قصيدة الصورة لم تبدأ بدايتها الشعرية الحقيقية ولم تصبح الصورة موضوعاً متكاملاً للقصيدة إلا مع حركة الشعر الحرّ...

مضى الشعر الحر على الطريق الذي بدأه أبو شادي فيما بعد الستينات (وربما يرجع السبب في هذا إلى انشغال الحركة الجديدة في الخمسينات بتحسس طريقها والدفاع عن حقها في الوجود إزاء الهجوم الضاري عليها، والصراع بين بعض أعلامها حول أسبقيتهم إلى ريادتها!) وظهرت قصيدة الصورة التي تصف اللوحة الفنية أو التمثال فتستوحي مضمونهما أو شكلهما، أو تجعلهما مناسبة لتقديم رؤية الشاعر للعالم، أو نقده للعصر والمجتمع، أو تأملاته عن وجود الإنسان ومعناه. وتعددت أشكال هذه القصيدة وأنماطها المختلفة، فمن قصيدة يحاول فيها الشاعر أن يستلهم طريقة الفنان التشكيلي بوجه عام والرسام بوجه خاص في تشكيل القصيدة وبنائها، إلى قصيدة موجهة إلى أحد كبار الفنانين والمصورين العرب أو الغربيات، إلى قصيدة مستوحاة من صور ولوحات فنية محددة.

أما النمط الأول فيطالعنا في قصيدة للمرحوم الشاعر صلاح عبد الصبور (من ديوانه شجى الليل) يدل عنوانها على أسلوبها ومنحاها: «تقرير

تشكيلي عن الليلة الماضية» الشاعر هنا-بقدر ما نعلم-يصف ولا يستوحي عملاً فنياً محدداً، وإنما يشكل بكلماته وإيقاعاته وبنية عباراته صورة مؤلفة من ثلاثة مقاطع، يقدم أو عناصر الصورة من اللون والحركة، وإطار الاكتئاب المحيط بها:

عناصر الصورة:

لون رمادي، سماء جامدة كأنها رسم على بطاقة مساحة أخرى من التراب والضباب تنبض فيها بضعة من الغصون المتعبة كأنها مخدر في غفوة الإفاقة وصفرة بينهما، كالموت، كالمحال منثورة في غاية الإهمال (نوافذ المدينة المعذبة)

الحركة:

محبوسة: ثقيلة: هامدة

الإطار:

قلبي المليء بالهموم المعشبة وروحي الخائفة المضطربة ووحشة المدينة المكتئبة

وليست هذه هي القصيدة الوحيدة التي يتحول فيها الشاعر إلى رسام بالكلمات، ويغدو القلم ريشة تلون وتظلل، وتصبح البنية اللغوية والإيقاعية تشكيلاً فنياً نكاد نلمحه بأعيننا ونتحسسه بأيدينا. لقد جرب الشاعر هذا في قصائد أخرى عديدة (مثل رؤيا وتوافقات. واللوحات الأولى من مسرحيته الشعرية الأميرة تنتظر ولكن الجسارة والأصالة تتجليان في هذه القصيدة الفريدة التي يعترف فيها بأنه يقدم تقريراً تشكيلياً عن ليلة ماضية. ولسنا ندري-كما سبق القول-إن كان الشاعر قد تأثر بصورة لم يذكرها فراح يحاكي ألوانها وخطوطها ومساحاتها محاكاة توشك بما تحويه من كلمات اسمية أن تكون صورة مطابقة للأصل الذي لا نعرفه ولا نؤكد وجوده-لاحظ تكرار كلمة كأن في المقطع الأول!-ولولا ورود فعل واحد (تنبض) في

المقطع الأول، والإشارة إلى الحركة في المقطع الثاني-وإن تكن هي حركة السكون الهامد الثقيل-لرجعنا أن تكون القصيدة نسخة شعرية من صورة أصلية لا نراها. والواقع أن الشاعر قد وضعنا في موقف يستعصي تحديده. فهل نقول إن قصيدته نمط جديد غير مألوف من قصيدة الصورة، أم نخرجها من هذه الفئة بأكملها لمجرد أنها لا تقترن-مثل قصائد الصور في هذا الكتاب-باللوحة أو العمل الفني الذي تصفه أو تستوحيه؟ أم نقول إن هم الشاعر كان مقصوراً على رسم صورة فنية للاكتئاب الذي ملأ قلبه وروحه ومدينته وأنها لا تخرج في النهاية عن أن تكون إحدى الصور الفنية التي يزخر بها شعره؟

وبمثل هذه الأسئلة الحائرة تواجهنا قصيدة الشاعر عبد الوهاب البياتي «ثلاثة رسوم مائية» من ديوانه «الكتابة على الطين» <sup>(31)</sup> فالشاعر ينظر بعين الرسام ويصور بريشته. ولكنه لا يقدم تقريراً تشكيلياً ولا يعنى بالجانب الشكلي على الإطلاق. إنه سندباد حائر ثائر يرسم ثلاثة رسوم مائية في منفاه الوحيد، يتحرر في أولها على مغامراته الماضية في المرافئ والقلوب والمدن البعيدة، ويناجى في ثانيها المحبوبة (الحورية أو الحرية!) التي ارتحلت مثله «كما أرتحل المجوس بلا طقوس»، وراحت تموت مثله في المنفي «هرباً من الظلمات والأموات والليل الطويل»؛ بعد أن غدرت بهما الألوان والدنيا كما غدرت بعاشقها لعوب».. ثم يخاطب هذه المرتحلة المجهولة التي تتنكر مرة في زيّ ساحرة وأخرى خلف قناع أميرة، تضاجع البرق في قاع البحار، وتركض غزالة في الجبال تتراقص فراشة على وجوه العاشقين، وتهاجر مع الطيور: وعلى زجاج نوافذ المقهى وفي ليل الشوارع تشعلين، نار الحنين، وعلى سطوح منازل المدن البعيدة تمطرين بينما يموت الشاعر السندباد «كقطرة المطر الحزين». وهو لا يستطيع أن يتحول كل هذه التحولات التي نعرفها في شعره لأن التحول الوحيد الذي يقدر عليه في منفاه هو أن يتنكر بقناع أعياد الطفولة أو بعناد الرافضين، ويظل يموت كقطرة المطر الحزين على وجوه العابرين...

ومن الصعب أن نفترضه وجود لوحات أصلية صورها الشاعر، أو استلهما في رسومه الثلاثة بالألوان المائية. ويزيد من هذه الصعوبة أن الشاعر يعزف ألحانه المألوفة على أوتاره المعروفة-كالمنفى والرحيل والتحول-ويطلق

منها ذكريات وأحداثا زمنية يستحيل على المصور والرسام أن يمسكا بها في ألوانهما وظلالهما وخطوطهما. ولاشك في أنه وفق غاية التوفيق عندما سمى هذه الصور الشعرية رسوماً مائية. فالماء والميناء والسفن والمنفى والرحلة والتحول دالات حية على هذا السندباد الثائر الذي حاول تشكيل المقاطع الثلاثة في أغنيته على نحو ما يشكل الرسام رسومه المائية، بحيث امتزجت الكلمة باللون إلى الحد الذي أوشكت معه مقاطع القصيدة أن تصبح رسوما بالكلمة، وكادت الألوان تصبح ألحاناً ملونة..

ولا يقف الأمر عند الرسم بالألوان المائية، بل نجد الشاعر يعلق رسومه... على جدار! فها هو المرحوم الشاعر «أمل دنقل» يصف مقاطع إحدى قصائده بأنها رسوم معلقة في بهو عربي (من ديوانه العهد الآتي) <sup>(32)</sup>. والنظرة الأولى إلى عنوان القصيدة تشف عن عالمها الماضي والواقع والمكن، ومقاطعها رسوم معلقة في بهو الزمن العربي المثقل بالمحن والكوارث والأزمات، والقصيدة مكوّنة من أربعة رسوم، ألحق الشاعر بكل واحد منها نقشاً وختم بكتابة في دفتر الاستقبال لزائرة متخيلة لمعرضه. فاللوحة الأولى من هذه الرسوم منتزعة من ماضيه الذي ولَّى وخلف الحسرة في نفوس الأبناء والأحفاد. إن ليلي الدمشقية ترنو من شرفة الحمراء لمغيب شمس الأندلس فترى الخيوط البرتقالية «وكرمة أندلسية وفسقية، وطبقات الصف والغبار». أما النقش فتقول حروفه: مولاى لا غالب إلا الله، واللوحة الأخرى تعرض علينا المسجد الأقصى (قبل أن يحترق الرواق)، وقبة الصخرة والبراق، وآية تآكلت حروفها الصغار، أما النقش فيصرخ محذراً: مولاي لا غالب إلا النار. ونقف أمام اللوحة الثالثة فإذا هي دامية الخطوط واهية الخيوط، لعاشق محترق الأجفان كان اسمه «سرحان»، يمسك بندقية على شفا السقوط، والنقش الملحق برسم هذا العاشق الثائر يقول: «من يقبض فوق الثورة، يقبض فوق الجمرة» ثم تأتى اللوحة الأخيرة التي ترسم خريطة سيناء التي بدت لعيني الشاعر قبل تحريرها لطخة سوداء تملأ كل الصورة. أما النقش المكتوب عليها فهو حديث شريف تصرف فيه الشاعر تصرفاً يلائم البعد السياسي لمعرضه الشعرى ويتسق مع أسلوبه الخطابي المباشر الذي يلطف الوزن والقافية الداخلية من حدَّته: الناس سواسية-في الذلِّ-كأسنان المشط، ينكسرون كأسنان المشط. ثم تنتهى مقاطع الصور والرسوم باتهام قاس يسجله الشاعر في دفتر الاستقبال ويضمنه البيت المعروف لدعبل الخزاعى:

لا تسألي النيل أن يعطى وأن يلدا لا تسألي .... أبدا إني لأفتح عيني (حين أفتحها) على كثير ولكن لا أرى أحدا!

من الواضح أن هذه الرسوم الشعرية لا تقصد إلى إثارة خيال المتلقى، أو التأثير على حسّه الجمالي، وإنما تستفزه إلى التمرد على زمن السقوط والأنهيار، وتتوسل بالمبالغة والسخرية والخطاب المباشر لتثبيت صور الضياع في عقله ووجدانه. ولهذا لم يجد الشاعر نفسه بحاجة إلى إعمال خياله الخلاِّق أو اللجوء للوسائل الفنية والحيل البلاغية لرسم صوره. فالصور محددة وواضحة لكل عربي، ولم يكن على الشاعر إلا أن يزيدها وضوحاً وتحديداً، ويثبتها على جدار الضمير المذنب بمسمامير الحقيقة القاسية! إذا كانت بعض قصائد الشعر الحديث قد حاولت أن تشكل نفسها على غرار الصورة دون التقيد بصورة محددة، فإن بعضها الآخر قد اتجه إلى استكشاف الألوان والخطوط والإيقاعات في عالم فنان بعينه دون التقيد كذلك بصورة محددة من مجموع إنتاجه... (على نحو ما فعل عدد من الشعراء الذين تجدهم في هذا الكتاب مع عالم بروجيل وشاجال وبيكاسو وميرو). وتبرز في هذا الجانب قصيدة الشاعر أحمد عبد المعطى حجازي «آيات من سورة اللون» التي تتألف في الواقع من قصيدتين متصلتين كتبت أولاهما سنة 1974 للرسام «سيف وانلى»، وكتبت الثانية سنة 1977 للفنان عدلى رزق الله (33). ولاشك في أن مهمة الشاعر مع الرسام الأول لم تكن يسيرة، إذ وجد نفسه يعيش لحظات انتظار إيحاءات وإلهامات شعرية من إيحاءات وإلهامات لونية! ولابد من أنه شعر في لحظات الوجد والفناء تلك أن عالم الشاعر والرسام عالم واحد في جوهره وإن اختلفت الوسائط والوسائل في كليهما: «يرقد العالم في بلورة يغسلها ماء المطر، ها هي ذي اللحظة تأتى. أهو اللون، أم الإيقاع ما تصطاده، أو ربما تسلمه نفسك، حتى يغمر الموج التجاعيد، ويلهو بخصيلات الشعرا» ويتابع الشاعر رحلة اللون وهو يهبط من الياقوت للفضة للعشب، ثم يعلو سلم الصوت «فقاقيع من الأضواء لا تلبث حتى تنفجر». ويندمج الشاعر المتفلسف مع الرسام المتصوف في لحظات الجذب اللونية حيث يتعانق اللون مع الإيقاع، ويستسلم الفنان لرؤاه الواردة عليه وهي تبدو في هيئة وعل نادر «ينعم بالألفة والدفء ويجترُّ العكر» أو ديك ينقر بخيمات السحر، أو بحارة أغراب يرقصون في الملهى. وكلها رؤى تركض أمامه؟ «ركض الغيم في وجه القمر»، ويتداخل فيها اللون مع الصوت، وعليه أن يستمع إلى نصيحة الشاعر فينتظر رجوع الصيف ويحاول مرة أخرى مع الضوء الذى لا ينتظر....

ويدخل الشاعر نفسه تجربة أخرى مع الرسام عدلي رزق الله. ولوحات هذا الفنان بحار لونية تهدر فيها أمواج الأحمر والبرتقالي والأخضر والأصفر، يصور فيها إحساسه بالطبيعة وتكويناتهما الأصيلة، ويعبر عن تفجر ينابيعها العميقة، ودفء جذورها العريقة مع رهافة أضوائها وأوراقها وزهورها الشفافة، وتدفق صيرورتها المرتعشة بنبضات الحياة وتوتراتها الخلاقة. وهي تكوينات متكررة يتفاعل فيها وهج الألوان الساطعة الفاقعة مع الألوان والخطوط والإيقاعات المتماوجة الحالمة، وكأنك أمام سيمفونية لونية تسمعها بالعينين-إن جاز هذا السر-وتراها بالأذنين وتفاجأ في كل مرة بأنغامها اللاهبة أو الشاحبة، وإيقاعاتها القاتمة أو الفاتحة: «قطرتان من الصحو، في قطرتين من الظل، في قطرة من ندى». ولما كان اللون الأحمر بتدرجاته المختلفة هو الغالب على صور هذا الرسام، فقد استبط منه الشاعر دلالات معنوية على الحياة الحرة والثورة المنتظرة وعبر عنها في إيقاعات قرآنية:

قل هو اللون! في البدء كان وسوف يكون غدا فاجرح السطح إن غداً مفعم ولسوف يسيل الدم!

وعندما يسيل هذا اللون بالحياة والخصب، وتنطلق الأغاني الخضر، سيفاجأ «السادة الأغراب» بقنابل موقوتة «كان أسلافنا خبأوها مع الخبز والخمر في خشب الموميات، لكي تتفجر في غرف الدفن حين تحين مواعيد

عودتهم للحياة». وهكذا يفتقد الشاعر اللون الذي يتنفس بالحياة والحرية في عالمه الذي طغى عليه الأخضر الطحلبيّ أو الأصفر المعدنيّ... ولا عجب بعد ذلك أن يهيب بقرائه أن «تعالوا نلوّن كما نشتهي هذه الأرض، أو نشعل النار فيها»، فلعلها تحملنا وتطير، ثم «تسقطنا مطراً قزحياً، وتزرعنا شجراً موقداً»..

ولم يكن غريباً على الشاعر العربي أن يتجه إلى الرسام الأجنبي كما اتجه إلى الرسام العربي، وأن يكون اتجاهه إلى أولئك الذين تجمعه بهم وشائج التاريخ وقرابة الروح. في هذا الأفق العالمي والحميم في وقت واحد تبرز قصيدة عبد الوهاب البياتي إلى بابلو بيكاسو (من ديوانه النار والكلمات)<sup>(34)</sup> وقصيدة حميد سعيد <sup>(35)</sup> المرور في شوارع سلفادور دالي... الخلفية (من ديوانه الأغاني الغجرية)، ولما كانت القصيدتان لا تستوحيان صورة محددة من صور الفنانين، وإنما تستلهمان عالمهما الثريّ بالغرائب والتضادات والمفارقات ثراء عالمهما الشعرى، فسوف نتجاوز هاتين القصيدتين إلى قصيدتين أخريين نلمس فيهما محاولة شاعرين عربيين إعادة رسم لوحة بيكاسو المشهورة «جيرنيكا» التي مازالت تتحدى المفكرين لقيمها التشكيلية والإنسانية المذهلة. والواقع أن هذه اللوحة الجدارية ليست مجرد لوحة غير عادية، وإنما هي انعطافة كاملة في مسار الفن العالمي بوجه عام وفن بيكاسو بوجه خاص. وهي تشبه كوناً شاسعاً من التكوينات الرياضية الدقيقة والمساحات والزوايا والخطوط الهندسية الحادة التي تتفاعل مع أعلى درجات الحس التلقائي والبدائي، والتوتر الانفعالي الجياش بالغضب والتمزق والتقزز كارثة الحرب، بحيث تصيب المتلقى بالدوار (ولا ننسى أن جيرنيكا هي القرية الأسبانية التي قاست من وحشية الفاشيين في الحرب الأهلية الأسبانية). لكن اللوحة تتميز-بجانب أساليب فنية عديدة تركت عليها آثارها-بإيقاع عربي يتمثل في روح «الأرابيسك» التي تتجلى في أشكالها وخطوطها اللانهائية المتشابكة. ولعل هذه الروح، بالإضافة إلى تعبيرها عن مأساة الحرب ورعبها وتشويهاتها، هي التي جذبت الشاعرين العربيين للدوران في فلكها أو في دوامتها....

والقراءة الأولى لقصيدتي الشاعرين حميد سعيد (محاولة إعادة رسم الجيرنيكا، ص 439 من ديوانه)، وأحمد عبد المعطى حجازى(جيرنيكا أو

الساعة الخامسة من ديوانه كائنات مملكة الليل، ص 71) تكشف عن عدم تقيدهما بعناصر اللوحة، أو موضوعها الأصلى على نحو ما فعل الشاعر الفرنسي إلوار في قصيدته المشهورة عنها. لقد استلهما عالمها المخيف الذي لا يزال يطلق طاقات وإشعاعات تنذر بالويل القائم مع كل الكوارث المشابهة. وقصيدة الشاعر حميد سعيد لا توحى بأى علاقة تربطها بلوحة بيكاسو. فما من شيء أو وصف أو رمز مباشر يذكر بها، وعبثاً نبحث عن الأشلاء المتضخمة المنشورة فيها أو عن رأس الحصان الذي يصرخ من التمزق، أو رأس الثور المرعب، أو الأم التي تحمل طفلها الميت. سنجد في المقطع الأول عصافير قلقة تتنقل من مكان إلى مكان، وتبدأ مشوارها بالحوار الصباحي وقراءة أشعار غارثيا لوركا (أعذب قيثارة في الشعر الإسباني المعاصر اغتالها الفاشيون). وننتقل إلى المقطع الثاني الذي يقربنا من مجال اللوحة في جذَّبه وطرده. فقد بدأ السجناء القدامي «يحلُّون في الذاكرة، وراحت العصافير تبحث عن فرح واحد لم ير الحزن، عن مدن لم تر الشفرة القاطعة». وتظل العصافير على قلقها وبحثها عن «مقعد فارغ» وعن «ألكسندرة» التي كانت تسقيها الشاي-فتترجّح من بعيد أن الاسم الأخير ربما ينوب عن المرأة التي مات طفلها. ونصل إلى المقطع الرابع فنجد الأرض تبحث منذ ثلاثين عاماً عن الفعل الذي «يخرج من دمها الضاحك»، كما تنتظر السيد «الذي يرث الجسد المترمّل»، فقد كان أحد السجناء الذين ذكرهم المقطع الثاني يطرق أول باب يصادفه فتفتح الباب ألكسندره. والقصيدة كما نرى أشبه بمحارة مغلقة على أسرارها، ولابد من أنها تحمل من تجربة الشاعر في أسبانيا مضامين ورموزاً لم يساعدنا على الاقتراب منها. ومع ذلك فنحن نحس أنها تدور في عالم خرب ضاع منه الفرح، وهجره الأهل وسيطر عليه الحزن، وخيب أمل العصافير في الحب والمأوى، ولعل ضياعها في «خيخون» التي يرد ذكرها في المقطع الثالث ينطوى على الدلالة الأساسية التي أوحت بها اللوحة للشاعر: لم تعد ثمة مدن لم تر الشفرة القاطعة، ولا ثمة مدن يمكن أن تطمئن إليها العصافير.... أما الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى فيستوحى لوحة بيكاسو في خمس لوحات شعرية ترتبط كالقصيدة السابقة ارتباطاً غير مباشر بدلالاتها الباقية عن زمن الحرب والرعب والاغتيال والقمع المستمر.. فاللوحة الأولى

تصور مصرع الخطيب والسياسي الإغريقي لوسياس أثناء إلقاء خطبته الأولى التي «توّج فيها بامتشاق السيف أغنياته للحق». واللوحة الثانية قفزة أبعد منها في زمان الحزن والخوف. فهي تصور بحارة ماجلاّن الذين يتمنون أن توقف الأرض دورانها ساعة يدفنون فيها ماجلان، هذه الأرض التي غصّت-على امتدادها بين نيويورك وموسكو-بالقبور، وتضعنا اللوحة الثالثة في قلب مأساة عصرية فجعت أحباب الشعر بموت الشاعر الشيلي بابلو نيرودا على أثر سقوط الحكم الاشتراكي الوطني ومصرع صديقه الليندي الذي كان على رأسه، والعلاقة هنا بلوحة بيكاسو علاقة مباشرة. فالشاعر الذي مات في عام الستين قد أصبح عاجزاً عن ملاقاة الثور الخرافي الذي «يقوم الآن من لوحات بيكاسو ومن أشعار لوركا» كما كان يفعل وهو في الثلاثين. والثور المشهور في لوحة بيكاسو يأتي الآن «في هيئته العصرية النكراء، في حلّته الصفراء»، بينما الشاعر المحتضر ملقى في فراش المرض الملعون.... ويأتى المشهد الأخير من فيلم شهير (فيلم «زيد Z» الذي عالج موضوع القمع والإرهاب البوليسي في إحدى الدول الحديثة) فيصور الرئيس الإشتراكي المقتول مع حراسه القتلي «وجنود الانقلاب جامدو الأوجه يلقون على جثته القبض، ويصطفون كالأعمدة الجوفاء في البهو »...

وأخيراً نصل إلى نموذج ناضج لقصيدة الصورة عند الشاعر سعدي، يوسف في قصيدته التي جعلها عنواناً لأحد دواوينه» تحت جدارية فائق حسن». (36) فالقصيدة-كما يشهد عنوانها-قد كتبت تحت صورة أو بالأحرى رسم جداري لفنان عراقي، وكأنما هي نقش أو تعليق شعري عليها. ومع أن هذا وحده يجعلها شديدة القرب من مفهومنا عن قصيدة الصورة في هذا الكتاب، فلا نستطيع أن نجزم بشيء عن مدى ارتباطها بموضوع الرسم وتفاصيل تكويناته اللونية والشكلية والإيقاعية. ذلك أن الشاعر-شأنه في هذا شأن زملائه من شعرائنا المجددين-لم يشأ لسبب أو لآخر أن ينشر صورة الرسم مع القصيدة، وبذلك حرمنا مثلهم من فرصة المقارنة بينهما وبين مدى تقيّده بالصورة أو تحرره منها، وأضاع على قرائه متعة جمالية والصورة معاً ...

ومهما يأت الأمر فلا يبقى أمامنا إلا أن نتأمل تكوين القصيدة نفسها ونتابع جدل الصراع المحتدم بين عناصرها التي يحتمل أن تكون شبيهة بعناصر الصورة. والمحور الأساسي الذي يدور حوله الصراع ويتخذ وجهته ويحدد هدفه هو الفقراء الجالسون في ساحة الطيران، يمدون أذرعهم للمقاول المستغل الذي سيشتري كدهم وعرقهم. وتبدأ القصيدة بالحمامات التي تطير في ساحة الطيران، معبرة عن أحلام المناضلين ببناء مدينتهم الفاضلة:

«تطير الحمامات في ساحة الطيران البنادق. تتبعها، وتطير الحمامات، تسقط دافئة فوق أذرع من جلسوا في الرصيف يبيعون أذرعهم».

لقد طار المناضلون في المدينة كما تطير الحمامات التي أرادوا أن يقيموا لها جداراً ليس تبلغ منه البنادق، أو شجراً للهديل القديم»-وارتفعوا معاً في سماء الحمائم، وصاغوا من الحجر المتألق وجه الجدار، وقالوا لسعف النخيل وللسنبل الرطب: هذا أوان الدموع التي تضحك الشمس فيها، وهذا أوإن الرحيل إلى المدن المقبلة. ولكن الحمامات رفضت أن تلوذ بالجدار، فقد رأت في سمائها ما لم يروه، وعرفت أن بلادهم هي بلاد البنادق، وأن المقاول الذي يشتريهم يجيء ومعه الجنود وأصحاب الحقائب الثقيلة: «المقاول يأتي، ويأتي إلى الجنود، وتهوى على الوطن المقصلة». وتطير الحمامات مذبوحة. ويسقط دمها الأسود فوق الجدار الذي بنوه، وأرادوا أن يكون بيتاً وملاذاً للحمام. ويقضى المتعبون زماناً يلمُّون في دماء الحمائم، ويرسمون في السر أجنحة يطلقونها في القرى، ويرممون الجدار قطعة قطعة وحجراً حجراً، ويبنون «على هاجس الروح» مملكة فاضلة لا يكادون ينتهون من بنائها حتى يهدمها المقاول والجنود الذين يساندونه فيبدأون من جديد .... يغادر منهم من يغادر، ويقتل من يقتل، ويسقط من يسقط تحت الجدار، ولكنهم يبقون على حبهم للوطن، وولائهم لزمان الجذور، وإصرارهم على بناء المدينة كلما خربها المخربون.

تلك نماذج من القصيدة التصويرية في شعرنا القديم والحديث، ومن قصيدة الصورة في شعرنا الجديد. ربما غابت عني نماذج أخرى لم تصل إلى علمي، ولكنني لم أقصد إلى الإحصاء والاستقصاء بقدر ما قصدت إلى تتبع الفكرة نفسها جهد الطاقة. ولعلنا نخلص من هذا الغرض السريع

إلى نتيجة مشجعة على السير في الطريق، بحيث يكون لنا نوع أو نمط أدبي مستقل يقبل عليه المبدعون والمتلقون على السواء، ويحقق المتعة الجمالية التي يوفرها التفاعل بين الفنون، ويعمل على نضوج قصيدة الصورة التي لم تحظ حتى الآن بما تستحقه من عناية في أدبنا وفننا الحديث...

وأخيراً فإن الصور والرسوم والتماثيل التي تطالعك في هذا الكتاب تتيح لكل عين وعقل أن يقرأها كما يشاء. ولقد تأمل شعراء غربيون من مختلف العصور والجنسيات واللغات والآداب هذه الصور وغيرها. والشعراء أقدر على الرؤية منى ومنك (إلا إن كنت واحدا منهم!) ولهذا تعددت محاولاتهم للغوص في أغوار العمل الفني وفك طلا سم «شفرته». وتفاوتت بطبيعة الحال قدراتهم على ذلك بدءاً من الوصف المباشر، أو السخرية الفجة إلى التأمل الهادئ ورؤية «الحقيقة» التي تجلت لهم من خلال الصورة أو التمثال. لاشك في أن قراءة كل منهم لا تخرج في النهاية-كما سبق أن قلته عن أن تكون تفسيرا واحدا لا يحجر على تفسيرات أخرى ممكنة ولا يقيد حريتك في التأمل والتذوق والمقارنة، فتعال معى نقف أمام هذه اللوحات ونجرب حظنا في المتعة الحرة الصافية قبل كل شيء، ثم في التفكير والتأمل والحكم. ولنتذكر معا أننا أحوج ما نكون إلى عالم الجمال بعد أن تراكم علينا القبح من الداخل والخارج. تشوهت نفوسنا في السنوات الأخيرة والتشوه قبح، فاض السيل من الألسن البذيئة والقلوب المريضة والصدور الجشعة المسعورة حتى أصبحنا نتصادم-لا في حندس كما قال أبو العلاء-بل في غابة القبح الكريه. ومن الغفلة بطبيعة الحال أن نتصور خلاصنا الفردى أو الاجتماعي عن طريق تأمل صور في متحف أو معرض أو كتاب. إن ذلك لن يكون إلا وهما يتعزى به الطيبون والمتوحدون ويلوذون به من حصار القبح. ولابد من أن يشارك كل من لا يزال يتذكر الجمال في إعلان الحرب على القبح بكل أشكاله (بدءا من قبح النفس لأن الله لا يغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم) ولا مفر من أن يصبح الجمال وتربية الإحساس بالجمال في مقدمة همومنا القومية التي تكافح في سبيلها إرادة عربية. آن الأوان لكي تتحد وتنتبه وتصر على الجمال وتحققه في السلوك والحياة وفي البيت والشارع ومكان العمل إصرارها على الحرية والعلم والتقدم والتحضر. بذلك نؤكد وحدة القيم التي قلبنا سلمها قبل أن نغتالها وندوس على جثثها، ثم ننساها ونألف الحياة مع أضدادها ونقائضها من الشر والكذب والتزوير والادعاء والتظاهر وغيرها من أشكال القبح التي أصبح أربابها المزيفون يمارسونها وينفثون سمومها ويتباكون عليها تباكي القاتل على قتلاه...

لكن فتح العين يمكن أن ينبهنا إلى البشاعة التي استقرت عناكبها في الباطن وأطبقت على الظاهر-فتح العين هو الدرس الخالد الذي نتعلمه من أصحاب الرؤية في الفن والفكر والحياة-إذ يمكننا أن نتذكر أو ننسى، أن نذهب أو نبقى، أن نتكلم أو نصمت. أما الرؤية فهي الكلمة التي لا بديل لها ولا عنها. لأنها كالتنفس، لأنها كالحرية. بشرط أن نتعلم كيف نفتح أعيننا ونرى، وبشرط ألا نقتصر على أن نفتح عين الجسد بل عين البصيرة والضمير التي طال نومها الثقيل.

وفي النهاية تقتضيني الأمانة وأداء واجب العرفان والامتنان أن أذكر أهمّ المصادر التي استقيت منها نصوص القصائد وهما كتابا الأستاذ جسبرت كرانس-أحد المختصين القلائل في قصيدة الصورة في الأدب الغربي عامة والألماني بوجه خاص-والكتاب الأول «قصائد على صور، مختارات ومعرض صور، ميونيخ، دار الجيب الألمانية 1975 (انظر الهوامش في المقدمة وثبت المصادر) قد كان نعم العون وبداية الطريق، وقد ساعدني مساعدة لا تقدر في التعرف على هذا النوع الأدبي. والكتاب الثاني «صور ألمانية في القصيدة الألمانية» قد أكمل بعض جوانب النقص في الكتاب الأول، أما كتابه الثالث الذي قدم فيه محاولاته الطيبة في تفسير قصيدة الصورة وقراءتها وهو «سبع وعشرون قصيدة مفكرة، فقد تعلمت منه ما لم يكن الشعراء والمصورون أنفسهم ليستطيعوا تعليمه، وعشت مع تجاربه وتحليلاته الدقيقة الرقيقة التي جمعت علم الناقد إلى بصر الفنان وبصيرة الشاعر. وقد حرصت على التعريف بالمصورين والنحاتين والشعراء ما وسعني الجهد، مع العناية بطبيعة الحال بتقديم نبذة طيبة عن الأعلام المؤثرين على تطور الفن والشعر وإن كنت قد عجزت في بعض الأحوال عن التعريف الكافي بعدد من شعراء الشباب الذين لم تستوعبهم بعد معاجم الأدباء! ويمكن أن يرجع القارئ إلى الجزء الثاني من كتابي المتواضع «ثورة الشعر الحديث» (القاهرة، هيئة الكتاب 1972) ليجد فيه المزيد من المعلومات والنصوص لعدد من كبار

#### قصيدة وصورة

الشعر المذكورين في هذا الكتاب، وإلى الجزء الأول ليتعرف على بناء الشعر العربي الحديث والمعاصر الذي انعكس على العديد من قصائد الكتاب. أما عن القصاص التي جاءت موزونة على طريقة الشعر الجديد، أو شعر التفعيلة، فاعترف بأنها فرضت نفسها عليّ وتوخيت الأمانة والدقة في نقلها إلى العربية، مع وضع زيادة من عندي اقتضتها الصياغة أو القافية بين قوسين، وهي محاولات وتجار لا تجعل مني شاعراً بطبيعة الحال بعد أن تخلّيت إلى الأبد عن هذا الطموح..

وأخيراً أتقدم بعاطر شكري إلى زميلة الدراسة السيدة إيفا بُومر-بيلزُ التي أمدّتني بكتب الأستاذ كرانس وبغيرها من المصادر الهامة، كما يطيب لي أن أشكر أخي الكريم الأستاذ الدكتور جابر عصفور الذي غمرني بعلمه وفضله. أما راعي هذه السلسلة المرموقة الأستاذ الدكتور فؤاد زكريا، فله مني خالص الامتنان والتقدير على كريم تشجيعه وإتاحته الفرصة لهذا الكتاب لكي يرى النور..

ولله الحمد أولاً وأخيراً، ومنه الهداية والتوفيق.

عبد الغضار مكاوي

## الهوامش

(۱) جسبرت كرانس، قصائد على صور، مختارات ومعرض لوحات ميونيخ، دار نشر كتاب الجيب، 1975، ص 9-13.

Gisbert Vranz (Hrsg), Gediclte auf Bildet. Authologie und Galerie. München, DTV., s. 9-13.

(2) انظر موسوعة برنستون لفن الشعر Princeton Encyclopedia of Poetics مادة الفنون الجميلة والشعر، ومادة كما يكون الرسم-أو التصوير-يكون الشعر ومادة كما يكون الرسم-أو التصوير-يكون الشعر الشعرة «الملحق».

(3) من الحقائق المعروفة أن تذوقنا للعمل الفني يعتمد أساساً على حاسة البصر التي يمكن أن تثير حواس أخرى كالسمع والشم والذوق. وكما يذهب بعض الشعراء-مثل رامبو-إلى أن للكلمات كيمياء خاصة بها، وأن الكلمة يمكن أن توحي بالصورة والإيقاع والملمس والطعم واللون والرائحة، كذلك يرى بعض المصورين-مثل الفنان حسن سليمان-إننا حين تمسح أعيننا صورة ما لا نرى ألوانا وخطوطا فقط، بل نشم رائحة ونسمع أصواتا تتفاعل في بوتقة الخلق لتصبح طاقة من الانفعال الذي يحدد لنا بدوره إيقاعا ونغما، نتبعه بأعيننا على السطح المرسوم (كيف تقرأ صورة؟) القاهرة، هيئة الكتاب، 1970، المكتبة الثقافية، ص 24).

(4) عن ترجمة الأستاذين الدكتور عبد الوهاب المسيري ومحمد علي زيد في كتابهما عن الرومانتيكية في الأدب الإنجليزي. القاهرة، مؤسسة سجل العرض، 1964، ص 297-299.

(5) ذكرها المؤرخ والفيلسوف الإغريقي بلوتارك أو فلوطرخس «م 40 إلى 120 م.» في كتابه عن مجد الاثينيين 3, 1347، وتتكرر العبارة نفسها على لسان كاتب لاتيني متأخر هو سيدونيوس (من مجد الاثينيين 3, 1347، وتتكرر العبارة نفسها على لسان كاتب لاتيني متأخر هو سيدونيوس (من حوالي 430 م.) حيث يقول إن التصوير شعر صامت والشعر صور ناطقة. ومن الواضح أن العبارتين تقومان على ما أسمته الباحثة فرانسيس بيتس فن الذاكرة ومحاولة المزاوجة بين القدرة الإبداعية وقدرة الذاكرة على الاحتفاظ بانطباعات بصرية قوية وذلك في بحوثها عن الفن في عصر النهضة وتصوير «جوتو» للفضائل والرذائل

(6) وهم مجموعة من الشعراء الذين استلهموا الفتانين الكبار الذين سقوا رافائيل واعتمدوا في تصويرهم على الرؤية والتجربة المباشرة دون تقيد بالقواعد الفنية ومن أهمهم «روسيت» الذي تجد ترجمته وبعض قصائده في هذا الكتاب.

(7) يوضح اللاثوكون الجديد أسس الرؤية الجديدة القائمة على مبادئ علمية وفكرية جديدة أعادت النظر في المفاهيم السابقة وأبرزت مفاهيم جديدة-تحل التغير والتطور والتناقض محل منطق الثبات-وإذن فلم تعد المقارنة القديمة التي أقامها ليسنج في «لاثوكونه» بين الشعر والرسم كافية، إذ كيف نتصور أن يكون ذكر اللون مقابلا للون، أو تكون الخطوط التي يكسرها الفنان على اللوحة مرادفة لأي تكسير لغوي في الأدب؟ لقد أتاحت الوسائل المصرية التي يستخدمها الرسام حرية كافية في إعادة الرؤى وتشكيل صور الواقع، أما الأدب فمازال حبيس المنطق.... (راجع للدكتور محمد عناني التصوير والشعر الإنجليزي الحديث، مجلة فصول، المجلد الخامس، العدد

#### قصيدة وصورة

- الثاني، 1985، الأدب والفنون، ص 27).
- (8) قصيدة موجزة غالبا ما تتألف من بيتين كانت تنقش على قبور الموتى تخليدا لذكراهم ثم تطورت إلى نوع أدبي مستقل.)
- (9) إذا كان الشعر ذاته-كما قال هوراس في عبارته السابقة-لابد من أن يكون كالصورة فإنه يترك مع الفنون التصويرية أو المصورة (كالرسم والنحت) في خاصية واحدة هي أنها جميعا تعمل من خلال الصور وقد أكد هذا أحد المفكرين في القرن السابع عشر وهو كلود فرانسوا ميسترييه في كتابه الذي نشر سنة 1682 وهو «فلسفة الصور». (راجع في العدد السابق الذكر من مجلة فصول من الأدب والفنون مقالا بعنوان تصنيف الفنون للأستاذ ف. تاتاركيفتش، ترجمة الدكتور مجدي وهبة، ص 17) وقد بلغ الأمر فيما يسمى اليوم بالشعر المجسم إلى حد التعبير بالصورة المجردة من اللغة، وإدخال الصور الفوتوغرافية والجرافيكية فيما يسمى النص-الصورة، وكل هذا نتيجة تغلخل الحدود الفاصلة بين الأدب والفنون التشكيلية، والتعبير عن أزمة الأنواع الأدبية وتعرضها لفقدان هويتها، وإسهام التكعيبية والمستقبلية والدادية والسريالية والتجريدية في ذلك...
  - (10) في كتابه منيموزينه، التوازي بين الأدب والفنون البصرية، برنستون 1967.
    - (١١) من ترجمة الدكتور ماهر شفيق فريد مع تغييرات طفيفة.
- (12) الوساطة لين المتنبي وخصومه، تحقيق وشرح المرحوم الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الرابعة، 1966، ص 412.
- (13) جسبرت كرانس: صور ألمالية في القصيدة الألمانية-ميونيخ، دار نشر ماكس هوبر، 1975، ص 90. Kranz, Gisbert, Deutucle Dildwepke im deutschen Gediclt. München, M. Hueber Verlag, 197 s. 90. (14) راجع للدكتور جابر أحمد عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدى والبلاغي، القاهرة، دار
- ر (۱) رابع عناصور جبر (حبد المعلق مستقور) المقيد في القراف المعلق والبراغي العاطرات المعلق والاستقصاء، المعارف، 1973)، ص 281-283 وهو الكتاب الذي عالج الموضوع معالجة تتسم بالتعمق والاستقصاء، وقد اعتمدت عليه اعتماداً كبيراً في عرض هذه اللمحات القليلة عن الصورة والتصوير في تراثنا النقدى القديم.
  - (15) المرجع السابق نفسه، ص 386 وما بعدها.
    - (16) المرجع نفسه، ص 287-288.
- (17) عبد القاهر، دلائل الإعجاز 317، عن جابر عصفور، المرجع السابق، من 308- مع ملاحظة أن عبد القاهر لا يستخدم مصطلح الصورة بطريقة موحدة، إذ يحمل في طياته الدلالة على الصورة من حيث التقديم الحسي لمعاني الشعر في الاستعارة والتمثيل والتشبيه، وعلى الشكل أو الصياغة مما يتفق مع دلالة مصطلح الصورة والعلة الصورية عند أرسطو.
- (18) راجع شكري محمد عياد، كتاب أرسطو طاليس في الشعر، القاهرة، المكتبة العربية، 1967، ص 261.
  - (19) جابر أحمد عصفور، المرجع السابق، ص 312 وما بعدها.
    - (20) المرجع نفسه، ص 327.
- (12) ديوان أبي نواس برواية الصولى، تحقيق الدكتور بهجت عبد الغفور الحديثي، بغداد، دار الرسالة للطباعة، 1980، ص 159-162- وكذلك ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ، بتحقيق أحمد عبد الله الغزالي-القاهرة، مطبعة مصر، 1953، ص 37.
  - (22) يزجى: يسوق-الدرفس: العلم الكبير.
    - (23) الورس: نبتة ذات صبغة صفراء.

- (24) المشيح: الجاد الحريص والمليح: الحذر. والترس: المجن.
- (25) يغتلي: يزيد-تتقراهم: تتبعهم راجع ديوان البحتري، بتحقيق وشرح المرحوم الشاعر حسن كامل الصيرفي، المجلد الثاني، 1963، ص 1156 وكذلك حياة البحتري وفنه للدكتور أحمد أحمد بدوى، القاهرة، الأنجلو المصرية، ص 102-205.
- (26) راجع العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب، للشيخ ناصيف اليازجي، الجزء الثاني، ص 267-261، وكذلك ديوان المتنبى بشرح العكبرى، الجزء الثالث، ص 325-342.
  - (27) مجلة أبولو، عدد يناير1933، ص 578.
  - (28) مجلة أبولو، عدد يونيو 1934، ص 1002.
  - (29) مجلة ابولو، عدد ديسمر 1934، ص 723-726.
  - (30) محلة أبولو، عدد سبتمبر 1932، المجد الأول ص 39.
  - (31) ديوان البياتي؛ الجزء الثاني، بيروت، دار العودة، 1971- ص 305-310.
    - (32) أمل ونقل، الأعمال الكاملة، القاهرة، مكتبة مدبولي، ص 268-272.
      - (33) كائنات مملكة الليل، بيروت، دار الآداب، 1978، ص 49-57.
      - (34) ديوان البياتي، الجزء الأول، بيروت، دار العودة، ص 662.
  - (35) ديوان حميد سعيد، الجزء الأول-بغداد، شركة مطبعة الأديب، 1984، ص 34.
  - (36) سعدى يوسف، الأعمال الشعرية، بغداد، مطبعة الأديب البغدادية، 1978 ص 149-152.

## فتاة الأكروبوليس....

#### ا – مانفرید هاوسمان

شاعر ألماني معاصر، ولد سنة 1898 في مدينة كاسيل جرح في الحرب العالمية الأولى، ثم عاشر بعد إتمام دراسته الجامعية حياة كان حر. بدأ حياته الأدبية بنشر قصص وقصائد مفعمة بالاكتئاب والحنين الرومانطيقي، معبرة عن إحساس المشردين وتجاربهم الباطنة بالطبيعة الغامضة الخلابة في الشمال الألماني. ثم اتجه بعد الحرب العالمية الثانية إلى نوع الوجودية المسيحية، بعد أن تأثر بقراءاته لكيركجور وكارل بارت، وكتب بعض المسرحيات أو بالأحرى الألعاب التمثيلية المستوحاة من التاريخ المسيحي. يميل في شعره الغنائي الرقيق إلى الحكمة والأحكام، وقد اشتهرت صياغاته المبدعة لعدد كبير من قصائد الشعر الإغريقي والصيني والياباني. كتب الشاعر القصيدة سنة 1940 بعد أن رأى التمثال سنة 1933 في متحف الأكروبوليس ونشرت في ديوانه سنوات العمر 1974.

أشياء كثيرة يمكن أن يعرفها الإنسان أما هذا الشيء فلن يعرف أبدا هذا الرأس الشامخ في سكون وصفاء

#### قصيدة وصورة



اللوحة لتمثال فتاة من أتيكا (وهي المعروفة بفتاة بيبلوس) في ثوب طويل بلا أكمام، موجود في متحف الاكروبوليس (وهو مجموعة المعابد والأطلال المقدسة على مرتفع مطل على مدينة أثينا) ولعله يكون أحد التماثيل التي تصور حاملات السقف ولا يزال بعضها قائما حتى اليوم. (يرجع لسنة 530 قبل الميلاد.) وقد استلهمها عدد من الشعراء نذكر منهم:

تغيم اللانهائية في عينيه الزمردتين وهو لا يشعر بماض ولا يحس بآت إذ إن الحاضر يغمره بالنشوة ويذهله فيغوص فيه كالرضيع ويستغرق في حلمه الباطن ويبتسم للأثير الذي تثور فوقه رعشات الربيع. والبسمة تنفث فوق الخد ظلا يصعب أن يصدقه أحد وفي الظل ترف البراءة العليلة

#### 2- يوهانيس ادفيلت:

ولد سنة 1904 في بلدة كيركفالا بالسويد، ونشرت له مجموعات شعرية عديدة. عرف بترجماته لروائع الشعر الألماني، خصوصا-60- لهلدرلين ورلكه وتراكل وفيرفل. وظهرت قصيدته هذه عن فتاة الأكروبوليس ضمن مجموعة من الشعر السويدي المعاصر بعنوان «وهذه الشمس بلا وطن»، ترجمتها ونشرتها الشاعرة نيلي زاكس سنة 1957. وقد كتب الشاعر قصيدته متأثرا بتماثيل مختلفة من الفن القديم شاهدها في متاحف عديدة كمتحف اللوفر، ودونها سنة 1943 قبل أن تتاح له بعد ذلك زيارة متحف الأكروبوليس في أثينا.

#### (لوحة تديمة)

ما الذي يحملها على الابتسام؟ أهو ضياء الأسطورة أشعر بسمات على هاتين الشفتين؟ على صمت قديم تبتسم-أتراها تعرف ذلك البريق الذي تُعدّ الشمس مجرد ظل بالقياس إليه؟ أكان نهارها كالندى والماس؟ لابد أن مساءها كالكهرمان كان. جهاد لانتشال الضوء من بحر الظلال الكثيف.

#### قصيدة وصورة

هكذا النهار عند أغلب الناس. صديقتي، ونحن الذين عشيث عيوننا في ليل الجليد نقرأ من شفتيك علامة النار: نسكب نبعا، يهمس بالسلام. يهدى بسمة، لن تخبو أبدا.

## 3- أورس أوبرلين:

ولد في مدينة بيرن(سويسرا) سنه 1919. وهو طبيب أسنان يزاول مهنته في زيوريخ، كما يهتم بجمع التحف الفنية ودراسة الآثار وتاريخ الفن. نشر أربع مجموعات شعرية، وروايتين، وتمثيليتين للإذاعة المرئية (التلفاز). كتب هذه القصيدة الموجزة سنة 1961 على أثر زيارته لمتحف الأكروبوليس ورؤيته للعذراء.

#### (عدراء)

بَسَمَتُك بعيدة بُغَدَ السنوات الضوئية (غامضة كغموض الفجر) من ذا يحملك لبيته؟ أيجيء عريسك يوما أيجيء اليوم ويزفك في موكبه - موكبه المظلم-(وبهلل لكما الطير؟...)

#### 4- جورچ هیرمانوفسکي:

ولد سنة 1918 في بلدة ألنشتين، ودرس الأدب وتاريخ الفن بجامعة بون، ويعيش في ضواحيها متفرغا للكتابة الحرة. نشرت له مجموعات شعرية وقصصية ومسرحية، وعرف بترجماته الغزيرة عن الأدب الهولندي.

وقد ظهرت قصيدته عن فتاة الأكروبوليس في ديوانه «القارب» الصادر

سنة 1970.

(عدراء)

سرب النحل
بين مسام المرمر
ضاع وتاهيبحث عبثا
عن «نكتار»
(والنكتار رحيق حياة)
إذ لاشيء سوى شفتيك
يا عذراء الحسن البكر
يمكن أن يرتشف رحيقا
من أنداء الفجر
من شفتي زمن ديّداليّ (\*)

(\*) نسبة إلى الفنان المبدع «ديدالوس» الذي تذكر إحدى الأساطير الإغريقية أنه هو الذي صنع المتاهة المشهورة في جزيرة «كريت» وهي التي دخلها البطل ثيسيوس ليقتل الثور الخرافي «المينوتاوروس» وأنقذته «أريادنه» بالخيط الذي هداه للخروج منها، وهو كذلك أول من حاول الطيران فحلق مع ابنه إيكاروس في الهواء على جناحين من الشمع ما لبثت حرارة الشمس أن صهرتهما فسقطا هالكين! (راجع المزيد عن إيكاروس مع لوحة بروجيل عنه...)

# رب اللحظة المواتية (كايروس)

## (کایروس)

- النحت البارز من أي مكان؟
- يرقد في المتحف بـ «تروجير» من أعمال البلقان.
  - ومن الفنان؟
    - ليسيبوس.
  - والمسكن والعنوان؟
    - في سيكيون.

أتقدم منه، أتأمله، أسأل:

- من. أنت؟
- رب اللحظة..
  - قل لى:
- لم تخطو حذرا فوق أصابع قدميك؟
  - لأنى لا أتوقف أبدا عن سيرى.
  - ولماذا ينبت في قدميك جناحان؟
  - لأنى أسرع في العدو من الريح.
  - ولماذا تحمل سكينا في يمناك؟
    - كي أعلن للإنسان.
      - أن لا شيء سواي

#### قصيدة وصورة



نحت بارز على الرخام. نسخة من أصل للمثال الإغريقي «ليسيبوس» المولود في سيكيون حوالي سنة 300 ق. م، موجودة في متحف تروجير من أعمال يوغوسلافيا. عبر عنه الشاعر «بوسيديبوس» Poseidippos الذي ولد في «بيلا» من أعمال مدونية حوالي سنة 275 ق.م ينتمي للمدرسة السكندرية بهذه القصيدة التي لم تتأكد نسبتها إليه).

- أحدُّ من السكين..
- لماذا تتدلى خصلة شعر
  - من فوق جبينك ؟
  - لأني، وبحق زيوس،

## رب اللحظه المواتيه (كايروس)

أدعو من يلقاني أن يمسك بى واحذره أن يتردد لثوان - وبقية رأسك صلعاء من الخلف لماذا؟ - حتى يعرف أن «الآن» إن عبر فلن يرجع أبداً ... لن يرجع لا لن يجد الإنسان بعد ضياع الفرصة غير الحسرة والخذلان لأنى إن أسرعت وطارت بي قدماي - لا تنس ففي قدميّ جناحان... وعبرت بمن قد كان يتلهف يوما للقائي لن يدركني أبدا لن أسعده بلقاء ثان - قل لى: ولماذا قد أبدعك الفنان؟ - أحرى بك أن تسأل: ولمن؟ فأحىك: ولمن غيرك يا ابن الأرض؟ ولمن غيرك يا إنسان؟

## أبولو بلفيدير

#### ا - فرائز تيريمين:

ولد سنة 1780 في جرامزوف، أوكرمارك، ومات سنة 1846 في برلين، كان واعظا وعالما في اللاهوت وأستاذا بجامعة برلين، وربطت الصداقة بينه وبين الأديبين آدم مولر وهينريش فون كلايست.

ألف عدى كتب في الخطابة والدعوة والإرشاد الديني كما كتب بعض القصص والمرثيات عن أعمال من النحت القديم التي نهبها نابليون، وأمر بإرسالها من روما إلى باريس (حوالي سنة 1808 وهي السنة نفسها التي كتبت فيها القصيدة).

## (أبولو الفاتيكان)

يا قائد الجوقة السماوية، أحييك يا أبولو!

بينما يضفي عليك الجلال الأوليمبي نبل الشباب وتحدق عيناك في الفساد، ويعقد الغضب شفتيك، ويحيط الشعر الملتف جبينك بالتاج الرائع، وبيرق حوله الصفاء الأثيري بالسلام الخالد، تتقدم نحونا، سواء بعد أن قتلت نسل التين،

#### قصيدة وصورة



من أعمال الفنان ليوجاريس، حوالي سنة 340 قبل الميلاد، نسخة من المرمر محفوظة في متحف الفاتيكان. استوحاها الشعراء:

أو بعد أن أشعلت فيك توسلات لاتونا<sup>(\*)</sup> نار الغضب الإلهي فثأرت لأمومتها من أبناء «نيوبه».

 $\overline{(*)}$  لاتونا اوليتوهي هي أم أبوللو وأرتيميس للذين ولدا لها من زيوس على أرض جزيرة ديلوس.

## -2 جمباتستا مارينو (Giambattista Marino):

ولد سنة 1569 في نابولي ومات بها سنة 1625 بعد أن قضي في سجونها سنوات من عمره. عاش في فرنسا من عام 1615 إلى عام 1623، وهو أهم ممثلى الحركة الأدبية التي أطلق عليها اسم «المارينية»، وكان لها تأثير كبير على الأدب الأوروبي في عصر الباروك، وكذلك على الرسم والرسامين مثل نيقولا يوسان (1594- 1665) كتب الشعر الملحمي والغنائي، كما ألف عددا كبيرا من القصائد عن صور ولوحات شاهدها في المجموعات الفنية أو اقتناها وضمها لمجموعته الخاصة، وظهر بعض هذه القصائد سنة 1602، ثم صدرت كاملة سنة 1619 في ديوانه «المعرض الفني» الذي طبع بعد ذلك في البندقية سنة 1626 تحت عنوان «المعرض الفني للفارس مارينو» واحتوى المجلد الثاني منه على هذه القصيدة. ويشير السطر الثاني من القصيدة إلى جزيرة «ديلوس»، وهي إحدى الجزر في البحر الإيجي، ويقال إنها كانت موطن أبولو، أم «نيوبه» التي يرد ذكرها في السطر العاشر فتروى الأسطورة أن الآلهة قررت أن تعاقبها على غرورها واستعلائها، فسلطت عليها الإله أبولو-رامي السهام التي لا تطيش!-فأصاب جميع أبنائها في مقتل، وحزنت الأم وظلت تبكى حتى تحولت إلى حجر .... (انظر التحولات لأوفيد، 6، من السطر 148 إلى312).

## (أبولو بلفيدير)

ما أجمله وأحبه إلى القلب !
رامي القوس من المرمر، هذا الإله من ديلوس
كم هو وحشي الغضب وثائر!
يبدو عليه أنه يهدد
وأنه يطلق من الغضب والانتقام بعينيه الجميلتين
أكثر مما يطلق من السهام بيديه.
ولو لم ينزع ورع الكهنة منه سلاحه
ويجرده من قوسه وسهامه
لخافت منه نيوبه، وهو من الحجر،
مع إنها قد تحولت إلى حجر جامد.

#### 3- جيمس طومسون (James Thomson):

ولد الشاعر الإنجليزي سنة 1700 في «أدنام» بمقاطعة «روكسبور جشاير» ومات سنة 1748 في «ريتشموند» بمقاطعة ساري. كان أبوه قسيسا اسكتانديا. كتب الشعر النقدي الساخر والملحمة المسرحية وشعر الطبيعة (ومن أشهره «الفصول» التي لحنها هايدن). سافر في رحلة إلى إيطاليا سنة 1730، وشاهد التماثيل وأعمال النحت القديم ووصفها في كثير من أشعاره. كتب قصيدته عن أبولو بلفيدير سنة 1736 ونشرت مع أشعاره الكاملة التي أشرف على تحقيقها وإصدارها ج. ل. روبرتسون، لندن، 1965، ص 362.

و«بيثون» الذي يذكر في السطر الأول من الأصل والثاني من التعريب هو التنين الذي قتله أبولو-وتجد تفاصيل الأسطورة في تحولات أوفيد، السطر 348 وما بعده).

#### (أبولو بلفيديو)

مبتهجا بالنصر على «بيثون» فلقد أردى هذا التنبن ويجيء ومعه جعبته والجعبة ملأى بسهامه. جميل في وقفته ويمد ذراعه بالقوس تدلت من يده وخفيفا ينسدل رداؤه يكشف عن جسد رائع وفتيَّ ناعم وكأن شباب الآلهة تتموج في الخد الناصع لكن حماس البطل يفور ويدفئ وجهه والوجه حليق لامع، يسمح بعذوبة بسمه، والبسمة سمحة،

مزجت بالفرحة من أجل النصر فإذا ما مرت فوق الجبهة نذر الشر فهى الحكمة وجلال القدر!

### 4- جورچ جوردون لورد بيرون (George Gordon Lord Byron):

هو الشاعر الرومانتيكي الإنجليزي الأشهر، ولد سنة 1788 في لندن، ومات في ميسولونجي ببلاد اليونان سنة 1824. سافر سنة 1809 إلى إسبانيا وبلاد اليونان، ثم اضطر-بعد فضائح عديدة-إلى مغادرة بلاده والإقامة في إيطاليا، وخصوصا في روما. اتجه في سنة 1823 إلى اليونان ليساند الثورة على الحكم التركي، وأصيب بحمى الملاريا ومات كما تقدم سنة 1824. كتب الملاحم الشعرية والمسرحيات والشعر الغنائي العذب المؤثر والأشعار النقدية الساحرة.

وقصيدته هذه «أبولو في الفاتيكان» التي كتبها سنة 1817 مأخوذة من أناشيده المعروفة باسم «أسفار تشايلد هارولد»، النشيد الرابع، المقطع التاسع والأربعون-راجع كذلك مؤلفات بيرون الشعرية الكاملة، لندن 1961، ص 248.)

### (أبولو في الفاتيكان)

انظر هنالك للإله لا يخطىء قوسه، الذي تعنُّ له الحياة والشعر والنور (انظر) للشمس السارية الدفء بجسد بشري والوجه المشع بفرحة الانتصار السهم انطلق لتوه كي يثأر ثأر إله خالد، في العين وفتحتي الأنف غرور فاتن، وبريق القوة والجمال يسطع من كل شيء فيه، ويجلو الألوهية في توهج تلك النظرة الواحدة.

### 5- فرید ریش هیبل (Friedrich Hebbel):

ولد الشاعر النمسوي سنة 1813 في فيسلبورن في منطقة ديتمارشن، ومات سنة 1863 في فيينا. كان أبوه من عمال البناء، قام برحلات طويلة إلى الدانمرك وفرنسا وإيطاليا قبل أن يستقر في فيينا سنة 1846 ويعرف كواحد من أكبر شعرائها المسرحيين. نشرت قصيدته عن أبولو بلفيدير التي كتبها في روما سنة 1845 في المجلد الرابع من طبعة أعماله الكاملة التي نشرها ي. م. فيرنر نشرا تاريخيا محققا وظهرت في برلين سنة 1913.

من كان جميلا مثلك فليحطمك ذات يوم! هكذا قال المعلم بعد أن أكمل صنعك ووقف أمامك يعشى عينيه بريقك: ولم يكن يخسر شيئا بكلامه. فأيا كان الذي أرسلته الطبيعة الحسود منذ نشأت وسوى خلقك، فلقد كان انتصاره ينتهي دائما هنا وما من شاب وقف أمامك إلا وهو متردد أجل! لو أمكن في المستقبل أن يأتي أحد يشبهك ومع ذلك يقدر أن يكرهك فلن يمكنه أبدا أن يكفر عن نزوته: إذ لن يتاول الفأس بيده حتى يتركها تسقط منه كي لا يقضى بالقبح البشع على نفسه.

### 6- فيلهلم فايبلنجر (Wilhelm Waiblinger):

ولد الشاعر الألماني سنة 1804 في مدينة هايلبرون ومات سنة 1830 في روما . درس اللاهوت (أصول الدين) في معهد توبنجن الديني المشهور الذي سبق أن تعلم فيه الشاعر هلدرلين والفيلسوفان هيجل وشيلنج. تتلمذ على الشاعر وجامع الكتب والحكايات الشعبية جوستاف شقاب، وجمعت الصداقة

### أبولو بلفيدير

بينه وبين الشاعر الأديب إدوارد موريكه. كتب القصص والأشعار، كما كتب عدداً كبيراً من القصائد عن صور ولوحات فنية شاهد معظمها في روما وطبعت سنة 1829. وقد نشرت هذه القصيدة مع قصائده التي كتبها في إيطاليا وأشرف على إصدارها أ. جريز باح، ليبزخ، سنة 1893، الجزء الثاني، ص 50).

### (أبولو بلفيدير)

أيها المنتصر الإلهي، أساخط أنت، ووجهك يشتعل بنيران الغضب؟ الأن العالم الأفضل، لأن الأوليمب ضاع منك؟ آه! ربات الفنون يتجنبن طريقك لأن غضبك عات جبار، آه! والجنس الفاسد لا يرعى أبولو ولا يحميه.

# تمثال النصر (نيكا) في ساموثراكا

### ا – هايو يابيه (Hajo Jappe):

شاعر ألماني ولد سنة 1903 في مدينة البنج، ودرس الأدب الحديث وتاريخ الفن. نشر-بجانب مقالاته ودراساته العلمية في الأدب والفن-حوالي اثنتي عشرة مجموعة شعرية ضمنها عددا كبيرا من قصائد الصور. وقد ظهرت هذه القصيدة التي كتبها سنة 1950 في ديوانه «رحله إلى روما» الذي صدر في السنة نفسها لدى الناشر «ميران».

### (المة النصر نيكا)

هل قُيدت على هذه القاعدة؟
الشمس تلعب فوق الصدر لاهث الأنفاس
ثنية الركبة تنفذ خلال الثوب
الذي يتراجع للوراء وقد نفخته الريح،
وكأن على القدمين، وقد لفظتهما الأرض،
أن يطيرا حتى يبلغا الشواطئ
التي يدور حولها القتال
حتى لو فقد جناحاها



تمثال من المرمر، يرجع تاريخه إلى سنة 190 قبل الميلاد، نحته مثالون من جزيرة رودوس-متحف اللوفر بباريس.

لأنها ولدت لتطير ولو دون جناح....

### 2- ايلين جلينيس (Ellen Glines):

شاعرة هولندية لم أستطع للأسف أن أجد أي معلومات عنها فيما بين

### تمثال النصر (نیکا)

يدي من مراجع ومعاجم عن أدباء العالم. وقد ظهرت هذه القصيدة في مجموعة شعرية خصصها ناشرها ج. تيديستروم لقصائد الصور وصدرت سنة 1965 في مدينة لوند.

### (آلة النصر في ساموثراكا تخاطب مشوهي الحرب العالمية)

عرفتُ لعنة الجسد

ولعنة الإرادة...

ورأسي الذي قطع

طارت به الرياح..

جربتُ ما جربت من مرارة الحتوف

لكنما قد عجزت

عن قتلى السيوف!

ولم يزل لديّ ما يضمن لي النجاة

هذا الجناح..

والجناح...

### -3 دابیه انگیل (Rabbe Enekell):

شاعر ورسام فنلندي. ولد سنة 1903 في مدينة تاميلا، ونشر مجموعات ومسرحيات شعرية، كما ظهرت له كتابات نثرية باللغة السويدية. نشرت قصيدته عن إلهة النصر في ساموثراكا في ديوانه الذي صدر سنة 1935 في هلسنجفورس، ص 53.

### (إلهة النصر في ساموثراكا)

لا الشقاء الذي يلبس حذاء التراب

ولا نشوة الانتصار

بل لهب النيران الخجول من ضوء النهار

وازدهارا الأشياء

هي خطوة «نيكا» الخفيفة

تفوح بعطر الأرض

تتقد بنار زرقاء، والروح تخفى لهيبها في النور و «نيكا» تطير إلى هناك فى ثوب الريح.

### -4 زېجنييف هيرېرت (Zbignieiv Herbert)

ولد الشاعر البولندي سنة 1924في «ليمبيرج»، ودرس الحقوق والفلسفة في عدة جامعات بولندية، ثم اشتغل فترة من الزمن بالتحرير الصحفي إلى أن عين سنة 1970 أستاذا للأدب الأوروبي في جامعة لوس أنجلوس. نشر أربع مجموعات شعرية، ومسرحيات، وتمثيليات إذاعية، وكتابا عن أسفاره ورحلاته في فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وبلاد اليونان.

ويلاحظ النقاد أن قصائده تحاول أن تجرد الأساطير القديمة والحديثة من سحرها الأسطوري باسم العقل والعقلانية. ظهرت قصيدته التالية «إلهة النصر نيكا عندما تتردد» في ديوانه: «نقش قصائد على مدى عشر سنوات» الذي صدر في ترجمة ألمانية عن دار النشر زوركامب في مدينة فرانكفورت على نهر الماين سنة 1967، ص 32-33.

### (اِلهة النصر «نيكا» عندما تتردد)

تكون في أبهى جمالها عندما تتردد مستندة بيمناها على الهواء رائعة كأمر صارم بينما يرتجف الجناحان بتظر فترى الفتى الوحيد يتبع أثر العربة الحربية في الأرض المقفر في اللبئة بالصخور وشجر العرعر العارى

الفتى على وشك أن يموت كفة قدره قد ثقلت فعلا تشتعل الرغبة فيها أن تقترب منه وتقبل جبينه لكنها تخشى - وهو الذي لم يجرب أبدا عذوبة العناق-تخشى لو عرفها أن يهرب من المعركة كما هرب سواه. وهكذا تتردد «نيكا» وتقرر أن تبقى على وضعها الذي علمه لها المثالون خجلة من لحظة التداني إنها تعلم أنهم سيجدون الفتى في غبش الفجر مفتوح الصدر مغمض العيون وتحت لسانه المتصلب طعم الوطن الحريف.

### 5- فيرينا رينتش (Verena Rentsch):

شاعرة سويسرية، ولدت في مدينة «بازل» (أوبال) سنة 1913. كان أبوها معلما. درست العلوم التجارية والإداري ة، وتقلبت في وظائف السكرتارية والمراجعة والتعليم والرعاية النفسية للعمال. تزوجت من طبيب سنة 1946، وولدت ثلاثة أطفال. ظهرت لها مجموعتان شعريتان ومجموعة قصصية، ونشرت قصيدتها هذه في مجموعتها «زهور صحراوية» التي صدرت في

مدينة زيوريخ لدى الناشر فلامبيرج، 1971، ص 44.

وقد كتبت القصيدة في شهر أبريل سنة 1969 عندما تأملت تمثال النصر - بعد إعجاب استمر سنين طويلة - في تلك السنة، وكانت قد مرت بتجربة شخصية دفعتها إلى تسجيل رؤاها ومشاعرها في هذه الأسات:

### (المة النصر)

أي انتصار حزين تعلنينه أيتها الإلهة الحجرية ذات الجناح المكسور، يا من تقفين بلا عينين ولا خدين بين جدران متحف أسيرة فوق مركب زائف أكتمينه عني بالانيكا »؟

### 6- أوليه ف. فيفيل (Ole F. Vivel):

ولد الشاعر الدنمركي سنة 1921 في مدينة كوبنهاجن حيث درس الأدب وفاز في مسابقة أدبية عن رائد الرمزية في الشعر الألماني الحديث «ستيفان جئورجه». كتب الشعر والمقال، وأنشأ قصيدته الآتية عن إلهة النصر «نيكا» سنة 1958.

يلاحظ أن السطرين الرابع والثاني عشر يشيران إلى الصاروخ الحديث، وفي السطر الخامس والثلاثين وما بعده إشارة إلى جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية (1888- 1959)، وهارولد ماكميلان وزير خارجية بريطانيا، ثم رئيس وزرائها سنة 1957، وقائد حلف الأطلنطي لوريس نورستاد (من سنة 1956 إلى سنة 1962)، أما السطر 41 فيشير إلى ألبرت شفيتزر (1875- 1965) الفيلسوف ورجل الدين وعالم الموسيقا وعازف

### تمثال النصر (نیکا)

الأورغن والطبيب الناسك الذي وهب حياته لعلاج مرضى الجذام وغيرها من أمراض المناطق الحارة في المستشفى التي أسسها في الأحراش والغابات الإفريقية في «لامبارنيه»).

### (الهة النصر «نيكا»)

العواصف عانقتك.

خطوت على البحر، في مقدم السفينة،

برداء رفاف حول نهديك.

لكن شقيقتك، ملكة مملكة الهواء،

تخترق السحب،

وهي تئز برعد جبار.

أنت يا حلم «رودس»

يا ساطعة في شمس الصبح،

حتى هذا المرمر يتحتم أن يسقط،

أن يسحق ويصير غباراً

بضربة واحدة

من يد «نيكا» الجديدة.

مفرداتنا كانت مجهولة لديك

توازن الرعب، الحرب الشاملة،

الانتقام الرهيب،

وفتيات رودس، بناتك الورديات،

اللائي رقصن حولك بأقدام عارية

يحدقن بنظرات لا تفهم شيئا،

نظرات محتقرة

في خشوعنا وتمتماتنا

وسبجودنا أمام مذبح «نيكا» الجديدة:

قاعدة الصواريخ

من يعرف تلك الساعة

التي يتعطل فيها ضوء أزرق صغير،

```
زرار التحكم أو أعصاب الرائد
     الذي نام نوما سيئا، وعانى من نكد النساء،
        بل لم يخطر على باله احتمال الصدام،
                    و«نيكا» ترتفع في الظلام،
                         فائرة فوران الشلال،
                         شلال العدم الراعد.
                     الاستغاثة لا حدوى منها.
الخبراء الجادون، أصدقاؤنا في حلف الأطلنطي،
    فوستر دالاس، ماكميلان، الحنرال نورستاد،
                     ينصحون نصيحة واحدة
                    لم تحسب حساب التطور،
                      بإقامة القواعد المختلفة
                     وقاذفات القنابل المختلفة
                            من النموذج أ، ب
    ألبرت شفيتزر يرحم أطفاله من أبناء الزنوج
                             مكان في الغابة
                              (جحيم رطوبة،
               يجعل من رجل هرم شيئا عجبا)
      حياري لم يعد النور الساطع من «هيلاس»
                            يصل إلى أعيننا،
                 وما أهمية صراخ صيد أسير
                    وحرب الليل المفعم بالقلق
       عام جلجثة (الجثمانية)(*) منذ زمن بعيد
```

<sup>(\*)</sup> حديقة تقع في مدينة القدس يزعم اليهود أنها مكان صلب السيد المسيح عليه السلام ويطلق عليهما أيضا اسم «جشسماني»

## المصارع المحتضر

### ا - فوكيه «البارون فريد ريش دى لاموته (Friedrich De la Motte Fouqué):

ولد الشاعر والكاتب القصصي والمسرحي الرومانتيكي فوكيه سنة 1777 في باندنبورج على نهر الهافل ومات سنة 1843 في برلين: انحدر ان أصول النبلاء الإقطاعيين، وشارك سنة 1813 في حروب التحرير من قبضة نابليون وفي كثير من المعارك التي خاضها الجيش البروسي الذي كان أحد فرسانه. ظل طوال حياته يعمل على إحياء التراث الثقافي الجرماني وبعث روح البطولة والفروسية في العصر الوسيط، وتمجيد فضائل النبلاء والنبالة بأسلوب عاطفي يشيع فيه الحنين الرومانتيكي وتغلب عليه النعرة «الشمالية» إلى حد الثرثرة.

ولعل حكايته الفنية «أندينه» - التي لحنها هوفمان ولورتسنج للأوبرا، وترجمها الدكتور عبد الرحمن بدوي للعربية-تكون من خير أعماله الشعرية المعبرة عن فلسفة الطبيعة في الحركة الرومانتيكية.

وقد روت قصيدته عن المصارع المحتضر في الكتاب الذي ألفه عن ذكريات رحلاته، وظهر في



تمثال من المرمر، محفوظ في متاحف الكابيتول بروما.

مدينة درسدن سنة 1823، الجزء الأول، ص 203- 206، ويبدو أن الشاعر كتب القصيدة قبل ذلك بعام واحد بعد مشاهدة مجموعة التماثيل الجنسية التي نسخها الفنان رافائيل منجس (1728-1779) عن أصولها القديمة.

### (المصارع المحتضر)

قديما، لما غلبته الحشود المنقضة، عاش الأمير عيشة عبد في روما سيدة العالم. وبعدما كان في الغابة الجرمانية يتقدم الجميع في الحرب والصيد، صار يسير في أثر السادة المتجهمين، وبقوة عملاق في يدحرج حجرا بعد حجر في أساس البناء حتى ارتفعت الدارة (\*) مزدانة بالروعة والبهاء. كان صبوراً يتذرع بالصمت، محتقرا أقوال العامة محتملا قدره الكئيب في روحه الجبار.

(\*) أو الفيلا....

وفجأة--هل سمع إله ضراعته؟ حملوا إليه درعا وسيفا، وأخذوه معهم، حيث ارتفع المبنى الرائع إلى قبة السماء ورأى الحشد الهائل يصطف أمامه لم يكن حشد النظارة بل كان الشعب بأكمله! النساء الفاتنات بحمالهن الساحر الأخاذ يتألقن في الصفوف الأولى، وبجوارهن الكهنة والشيوخ حيا الجميع تحية الفارس، فجاوبه الشكر بصوت عال تم ظهر في الحلبة رجل واجهه بكامل سلاحه. ليكن الهدف من هذا الصراع ما يكون، وسبواء كان هو الثأر لانقاذ البراءة أو رفع السيف الناصع كسؤال للآلهة، فالأمير على أهبة الاستعداد. وماذا يبتغى الكهنة والنساء سوى أن يشاهدوا كل ما هو عظيم ومرض للآلهة؟ تردد نداء الأبواق الداعية للنزال فشعر بالفرح والسرور، وراح يصارع ويبارز وينتصر، وهتاف الحشود يتجدد مع كل انتصار. ولا يكاد يظهر عدو جديد حتى يغلبه ويصرعه وترن الصيحات ويتتابع الصراع والتهليل والصراع حتى تتطفئ القوة في صدر الأمير. لكن الحياء يغلق فمه فلا يبوح بشكواه. وهكذا يواصل الصراع والنزال. حتى تستقر الحربة في الصدر المنهوك، ويهوى في دمه النازف فوق الدرع الصامد، ولم تزل صيحات التهليل تتردد في أذنيه، ولم تزل الفرحة تخامره وهو يسمعها.

وتجول الفكرة في قلبه الشجاع:
«أصواتهم كجوقة تزف بالتهليل شرف التكريم».
ويثبت نظرته الجادة على دمه المنسكب.
إن كنتم تصيحون به كأنكم تصيحون بحيوان،
فلقد سقط على الأرض سقوط الأبطال...

### 2- جيمس طومسون (Tames Thomson):

ولد الشاعر الاسكتلندي سنة 1700 في «إدنام» بناحية روكسبور جشاير، ومات سنة 1748 في «ريتشموند» بمقاطعة ساري. كان أبوه قسيسا. كتب قصائد عديدة في وصف الطبيعة من أن أهمها «الفصول» التي لحنها هايدين، كما كتب الأهاجي والملاحم الشعرية والمسرحيات.

أما قصائده التي وصف فيها تماثيل من النحت القديم فترجع إلى الفترة التي قام فيها برحلة عبر إيطاليا واستمرت من سنة 1730 إلى سنة 1731. وقد ظهرت قصيدته عن «المصارع المحتضر» ضمن أعماله الشعرية التي نشرها ج.ل. روبرتسون وصدرت في لندن سنة 1965، ص 361.

### (المصارع المحتضر)

يستند على ذراعه الملوية ويميل بوجهه وهو يعاني آلام الاحتضار. ثقل القدر يحني رأسه. لكن الرغبة في الثأر والتحدي والغضب والخجل والانتقام الكسير تطل كئيبة من قسماته المعذبة، وتظل العين تتوقع أن يسقط.

### 3- جورج جوردون لورد بايرون -3

راجع ترجمته مع القصائد المنشورة مع تمثال «أبولو بلفيدير» وقد ظهرت هذه القصيدة عن «المصارع المحتضر» ضمن أغانيه وأناشيده المعروفة بأسفار

تشايلد هارولد، ص 245 وما بعدها،.

### (المصارع المحتضر)

أرى المصارع راقدا أمامى: مستندا إلى ذراعه ورجولته الصامدة راضية بالموت، لكنها تقهر عذاب الاحتضار. رأسه تميل شيئا فشيئا ومن حنيه تتساقط القطرات الأخيرة من دمه فى تيار أحمر بطىء، تتساقط ثقيلة، واحدة واحدة، كأنها أول قطرات النوء الراعد، وتغيم الحلبة في عينيه، ويموت ومازالت تتردد صيحات التهليل الوحشية للفائز. سمعها ولكن لم يحرك ساكنا! كانت عيناه مع قلبه، وكان القلب هناك بعيدا، لم يكترث بالحياة التي فقدها، ولم يعبأ بالثناء، فحيث يقوم بيته الخشن على ضفاف الدانوب هنالك بلعب برابرته الصغار، وهناك على أرض الوطن أمهم الداسية (\*) أما هو سيدهم والأب والزوج، فلقد ذُبح لكي يحتفل الرومان بعيد ممتع!

<sup>(\*)</sup> أو الداكية نسبة إلى بلاد الداكيين النين انحدروا من ثراقيا شمال بلاد اليونان وعاشوا في منطقة بين الدانوب وكاريلتيا ودنجستر فيما يعرف اليوم برومانيا غزاها الرومان بقيادة تراجان وأصبحت منذ سنة 106م ولاية رومانية حتى انقض عليها القوط والكربيون «الصرب» في القرن الثالث.

راحت كل هذه الذكريات تتدفق مع دمه أيموت ولا يثأر أحد له؟ انهضوا أيها القوط! واشفوا غليلكم!..

# 4- أجناس هينريش فرايهير فون فيسنبرج (Von Wessenberg):

ولد سنة 1774 في مدينة درسدن في أسرة عريقة النبالة، ومات سنة 1860 في مدينة كونستانس بالجنوب الألماني. شارك في الإصلاح الكنسي متأثرا بأفكار عصر التنوير وانتخب عضوا حرا في أول برلمان لولاية بادن، بيد أنه لم يلبث أن انسحب من مسرح الحياة الكنسية والسياسية وتفرغ لأعماله الأدبية ورحلاته واقتناء التحف والصور التي وسع بها مجموعته الفنية.

وقد شاهد الشاعر تمثال «المصارع المحتضر» أثناء رحلته الإيطالية، ويبدو أنه كتب قصيدته عنه تحت تأثير عبارة لشيشرون يقول فيها: إن المصارع الشريف يحرص حتى في موته على أن يسقط بشرف. وقد ظهرت القصيدة ضمن مؤلفاته الأدبية الكاملة، الجزء الثالث، شتوتجارت وتوبنجن، ص 105.

### (المبارز المحتضر-تمثال في الكابيتول)

من أنت أيها المبارز، يا من تموت هذا الموت المنمق البديع، وبوضع أعضائك وإشاراتك تخطب ود الرومان الخليعين وثناءهم الحقير إذ تنسكب حياتك مع دمك على الأرض؟ كيف تطرف كل العيون وقد بهرتها النشوة بينما تسقط رأسك كسقوط الكرة على درجات السلم! آه يا عار الرق ويا هوان البشرية! انهضوا أيها البرابرة أسرعوا بأجنحة العاصفة! فلا يصح أن يموت ابن غاباتكم لتسلية شعب التلال السبع ! انظروا! الآن يكسوه الشحوب. اسمعوا مما كل الصفوف صيحات التهليل الوحشية تدعو للثأر!

### 5- کونراد فردیناند هایر (Conrad Ferdinand Mayer):

شاعر وروائي كبير، ولد سنة 1825 في مدينة زيوريخ بسويسرا، ومات سنة 1898 في قرية كيلشبرج بالقرب من زيوريخ. وقد شاهد «ماير» تمثال المصارع المحتضر سنة 1858 في روما، وظهرت قصيدته عنه أول مرة في كتاب قصيدة الصورة الألمانية لمؤلفه هـ. روزنفلد، ليبيزخ 1930 ص 264).

### (المبارز المحتضر)

سقط على الأرض وقد أصابته الطعنة والألم ينطق من قسماته، وتطلّ العبن، تحدق مفتوحة في الدم النازف من جرحه. يرى القطرات الحمراء وهي تلمع وتتحدر في بطء إلى أسفل ويرى الأرض العطشى تشربها ولا يضع اليد على قلبه وصياح التهليل بالفائز المنتصر يخفت في أذنيه ويموت، والموت، الروح الطيب، يكسو نظرته الأخيرة بقناعه. تتلفت روحه إلى أرض الوطن، إلى الكوخ الذي فتح فيه عينه على النور، فتتحطم أغلال العبودية ويصير البعيد قريبا منه.

يتحسر على أنفاس الجبال، وأحواض الأنهار، والموجة التي طالما حملته فوق ظهرها، على تحية الينابيع التي تتحدر وتفور جسورة وعلى تحليق النسور شيء كالسحر يجعلها تتكلم فينصت وهو سعيد للنغم العذب وبهذا الصوت الرنان المنعش يحيى الوطن ابنه البعيد الحيال تميل عليه وتسقط يعلو خفقان الأمواج تنحل أعضاؤه وتتراخى ويسود وجه النهار. والرومانية تنظر وترى العين المنكسرة، واللعبة تسعدها أي سعادة، وتصفق هذى الوقحة للعيد وهو يسقط سقطته البديعة.

### 6- باول هايزه (Paul Heyse) (1830-1914) -6

ولد الشاعر الألماني في برلين ومات في ميونيخ. درس اللغات والآداب القديمة بجانب اللغات الرومانية (الإيطالية والأسبانية والفرنسية والرومانية)، قام برحلات عديدة إلى إيطاليا، وكتب القصة القصيرة والمسرحية والقصيدة كما ترجم عن اللغات القديمة والحديثة. حصل على جائزة نوبل في الآداب سنة 1910 وقد نثرت قصيدته عن المبارز المحتضر في المجلد الخامس من مؤلفاته، شتوتجارت وبرلين، ص 373.

### (المبارز المحتضر)

لم راح يبارز ويصارع ولأي قضية؟ الأمر سواء.

حتى لو أخذ يصارع من أجل القوت فيظل الإنسان عظيما وهو يموت..

### 7- أريك لينديجرين (Erik Lindegren) (1910-1968):

ولد الشاعر السويدي في بلدة لوليا الواقعة شمال السويد، ومات في استوكهولم نشر أربع مجموعات شعرية، وكتب عددا من نصوص الأوبرات، وترجم عن الشعر والنثر الفرنسي والإنجليزي. انتخب سنة 1962 عضوا في الأكاديمية السويدية خلفاً لداج همرشولر. ظهرت قصيدته التالية عن المصارع المحتضر مع قصائده التي صدرت سنة 1962 في أستوكهولم، ص 53، وكان قد كتب القصيدة سنة 1947).

### (المصارع المحتضر)

من دفع الرمح إلى جسدك من ألقى الشبكة فوق الرأس وشد الخيط وهلل بالنصر الحاسم فتلويت وفي الرمل سقطت؟ ليس هو الجاثم فوقك تحسب ساقيه عمودين رخاميين ىمىلان علىك، ليست هي تلك اليد حاملة الخنجر ألقت بظلال سود فوق الحلبة ذات مساء، وكذلك ليس هو الخادم فى قصر القيصر. لكن من يبصرك هناك وهل تسمعنی؟ النظارة عمي. هم في الظلمة يتجهون إليك،

كالموجة يكسوها الزبد الأبيض تندفع لتنطح كتل الصخر المعتم في هاديس. أو هم في النشوة ينطلقون لآخر حد لضباب-الدم ويخافون على أنفسهم وعليك. من أسقطك ومن ينظر إليك؟ تشعر بدنو الأجل قصر العمر قصر العمر تأتي اللحظة وتصارع أبد الدهر وكذلك موتك

# 6 مینوس میلو

### ا - فيلهيلم فايبلنجر (Wilhelm Waiblinger):

ولد الشاعر الألماني سنة 1804 في مدينه هايلبرون، ومات سنة 1830 في روما . درس اللاهوت في المعهد الديني في مدينة توبنجين، وهو المعهد الذي درس به الفيلسوفان هيجل وشيلنج والشاعر هلدرلين. استقر في إيطاليا منذ سنة 1826 ونشر القصص والأشعار، وقد كتب قصائده عن الصور واللوحات التي رآها وتأثر بها في سنة 1827 ونشرت في ديوانه «أناشيد ومرثيات من روما». ظهرت هذه القصيدة عن فينوس في مجموعته الشعرية «قصائد من روما» الذي نشره الأستاذ أ. جريزباخ وظهر في مدينة ليزج سنة 1893. الجزء الثاني، ص 48.)

### (فینوس من میلو)

البشر يرتفعون إلى السماء وهنالك في النور الباهر تتفتح البذرة الأرضية عن زهرة أوليمبية حسناء. ينصهر الروح مع الروح. وفي حياة أكثر حرية



من القرن الأول قبل الميلاد رخام مرمري-اللوفر، تمثال أفروديت من جزيرة ميلوس المعروف بفينوس ميلو. وهو أحد روائع الفن الإغريقي في عصره الأخير، وهو العصر الهلينستي (حوالي القرن الثاني ق.م) أطلق هذا الاسم عليه نسبة إلى فينوس إلهة الجمال عند الرومان، وإلى جزيرة ميلوس (ميلو بالإيطالية) التي عثر فيها على التمثال سنة 1820. لا يعرف اسم المثال الذي نحته، وربما كانت الذراعان المفقودان تحملان في الأصل درعا مرفوعي إلى أعلى ناحية اليسار تتأمل الإلهة صورتها المنعكسة عليه.

يتجلى الشكل الفاني أكثر بهاء وقدسية. هكذا تهدين الحس الأرضي إلى الحس السماوي وتحيلينه-بمعجزتك القاهرة- إلى صورة كاملة.

### 2 - أفاناسي أفاناسييفيتش فيت (Afansij Afansijewifsch Fet)

ولد الشاعر الروسي سنة 1820 في ضيعة تملكها عائلته في نواحي نوفوسلكي بولاية أوريل ومات سنة 1892 في موسكو. وقد ولد لأب روسي وأم ألمانية. ودرس في جامعة موسكو، ثم التحق بالجيش وخاض -94- حرب «القرم» التي رجع بعد انتهائها إلى ضيعته ليقضي فيها بقية حياته. وهو شاعر ومترجم لأشعار هوراس، وجوفينال، وحافظ الشيرازي بجانب ترجماته لشكسبير، وجوته، وشوبنهور. كتب قصيدته عن فينوس سنة 1856 ونشرت في إحدى مجموعاته الشعرية التي صدرت سنة 1859 في ليننجراد، ص في إحدى مجموعاته الألمانية بقلم هانزبورجن تسوم فينكيل في كتاب «فينوس من ميلو والشعراء الروس المعجبون بها» وهو الكتاب المهدي للأستاذ م. فيجنر، مونستر 196، ص 131.

### (فينوس من ميلو)

عذري لم تلمسه يد, منزوع منه الخوف وعار حتى جنبيه، يسطع، يزدهر الجسد الرياني في نور جمال لا ينطفئ ولا يخمد. تحت الظل المتقلب للشعر المرفوع بخفة صب الفرح أبيا

وانسكب بقوة
في هذا الوجه العلوي!
باقوس (\*) غمرتك طويلا
بحنان غامر،
فغدوت كزيد البحر
وقان هو زيد البحر وعابروالمجد الباهر
ولهذا رحت تطلي
ن على الأبد الممتد أمامك
(بحثا عن سر حائر..)

### 3- شارل ليكونت دو ليل (Charles Leconte De Lisle) (1818-1894)

ولد في جزيرة «ريونيون» في المحيط الهندي، ثم انتقل مع أسرته إلى فرنسا وعمره ثماني عشرة سنة، وأصبح من أهم شعراء «البرناس» وأعضاء جماعة البرناسيين الذين تغنوا بمثل الجمال والمجد والقداسة الإغريقية، وقد قام الشاعر أيضا بترجمة أشعار هوميروس وغيره من شعراء اليونان. كتب هذه القصيدة ونشرت في شهر مارس سنة 1846 في مجلة لافالانج. ويجدها القارئ مع قصائده عن العالم القديم، باريس، 1952، ص 134-136).

### (فينوس من ميلو)

أيها التمثال المرمري المقدس، يا من تتزيا بثوب القوة والروح، أيتها الإلهة التي لا تقاوم، يا من يملؤك النصر بأمجاده, يا نقية كالانسجام صافية كالبرق آه يا بيضاء وأم الآلهة، وآه يا فينوس. يا نور الحسن الساطع!

<sup>(\*)</sup> هي مدينة ومملكة على الساحل الغربي لجزيرة قبرص. استوطنها الأركاديون في العصر الميكيني، وازدهرت فيها عبادة أفروديت.

لست «أفروديت»، التي تضع قدمها البيضاء بياض الثلج على محارتها الزرقاء التي تهدهدها الأمواج بينما ترف حولك (والرؤية وردية وشقراء) خلية نحل من الدعابات والضحك الرنان كالذهب.  $(1)^{(1)}$  التي  $(2)^{(1)}$  التي الله تعبق بعطر قبلات أدونيس (2) السعيد الذي التصقت به وقد برح بها الغرام وما من شاهد عليها فوق الغصن المياد إلا الحمام العاشق في لون المرمر. ولست رية الفن ذات الشفتين الفصيحتين، لا «فينوس» الحيية ولا «عشتروت» الشهوانية، التي ترقد-متوجه الجبين بالورد وأوراق الاقنثوس فوق سرير من زهر اللوتس وهي تموت من الشهوة لا! فالضحك واللعب واللطف والحنان، مهما تشابكت وتوهجت بالحب، ليست هي التي تصاحبك. الموكب الذي يحرسك مؤلف من النجوم، والأفلاك التي تزفك بالغناء تسير في خطاك. يا رمزا معبودا للسعادة الباقية، صافية كالبحر الصافي، أبدا لم يكسر قلبك الصامد نشيج باك ولا عكرت دموع البشر سناك سلاما لك! إن القلب ليشتد خفقانه لمرآك. جدول مرمري يرطب قدمك البيضاء.

 <sup>(</sup>۱) اسم آخر من أسماء أفروديت، وهو كذلك اسم جزيرة في جنوب البيلوبينيز (شبه جزيرة المورة اشتهرت بعبادة أفروديت ومعبدها.

<sup>(2)</sup> هو حبيب أفروديت الجميل الذي صرعه خنزير بري فتوسلت المحبوبة لبيرسيفونة زوجة هاديس وإلهة العالم السفلي أن تسمح له بالإقامة على الأرض سنة شهور في السنة، وفيها يحتفل بعيد ميلاده الطبيعي بالغناء ونثر الزهور. وهو في الأصل إله فينيقي للزراعة، من كلمة أدون الفينيقية أي السيد.

تمشين فخورة عارية فيهتز العالم، والعالم-يا صاحبة الفخذين العظيميتين !-ملك يمينك. وأنت أيتها الجزريا موطن الآلهة! وأنت أيتها الأم القدسية هيلاس! آه! ليتني ولدت على ضفاف الأرخبيل الرائع حيث كانت الأرض المنتشية بالالهام ترى السماء تهيط إليها عند أول نداء! إن كان مهدى لم يسبح أبدا فوق ثيتيس <sup>(1)</sup> القديم، أبدا لم يقبله موجه البلوري الفاتر، إن كنت لم أصل تحت سقف معبدك الأتيكي ولا عند مذبحك أيتها الفتنة المنتصرة، فاقدحى في صدري الشرارة العلوية، ولا تحبسي مجدي في قبر الهموم ودعى أفكاري تتساب قي إيقاعات ذهبية، كالمعدن الإلهى المصبوب في القالب المنسجم البديع...

### 4- ويلفريد سكاوين بلنت (1922-1840) Wilfrid Scawen Blunt-

اسم معروف للمصريين أو ينبغي أن يكون معروفا ويبقى منقوشا في ذاكرتهم بحروف من ذهب لا ينطفىء بريقه. فقد دافع عن حرية مصر، وندد طوال حياته بالاحتلال والاستعمار البريطاني. ولد سنة 1840 في «سسكس» ومات سنة 1922 في شيلي. عمل من سنة 1858 إلى سنة 1869 في السلك الدبلوماسي، ورحل إلى مصر وبلاد العرب والفرس. وفي سنة 1841 اشترى بيتا أقام فيه في ضواحي القاهرة حيث عاش عيشة شيخ عربي! قضى شهرين في أحد السجون الايرلندية بسبب دفاعه المخلص عن الحرية. وقد كتب الشعر ودوّن مذكرات رحلاته وأسفاره كما كتب في السياسة

<sup>(1)</sup> ثيتيس هي أشهر حوريات البحر في الأساطير الإغريقية، أكرهها بيلويس (ملك فثيا في منطقة ثيلنتاليا) على الزواج منه وأنجبت منه البطل الشهير أخيل. ولعل الشاعر يكون قد خلط بينها وبين نهر أو بحر يقصده في سياق البيت.

والتاريخ، ظهرت قصيدته عن فينوس في كتاب أشعار الرحالة الذي نشره الأستاذ ف. أ. ايمونز وصدر في نيويورك عام 1970، ص 89.)

### (فينوس من ميلو)

من أنت امرأة أنت فحسب؟ الربة أفروديت؟ أبدا لم يأت شبيهك من عالى السحب ولا من زيد البحر. من رحم الأم-الأرض ولدت لما ضاجعها الفرح البشرى في ليلة عرس لن ينساها الدهر (كان الإنسان صغيرا في مقتبل العمر!) خالدة أنت و «خرونوس» قد عجز عن التأثير عليك أسألك سؤالا فأجيبيني: أين توليّ وإلى أين من کنت ترین ووجهك-هذا الأبيض-يحمر؟! ها أنت أمامي ذاهلة عن هذا العالم. وجهك منكسر يرتسم عليه عذاب أزلى، حزن مرّ، أعلن حبى فتصمين السمع - أفى أذنك وقر؟-لكن ما من شيء تملكه المرأة من فيض حنان أو بر، أو من خبث أو غدر، إلا وتجمع فيك

فأنت المرأة صورة حواء وما في الأنثى الخالدة من الخير أو الشر..

### 5- ب. د. بوترلین (P. D. Buturlin):

ولد الشاعر الرمزي الروسي سنة 1859 في فلورنسا ومات سنة 1895. قضى طفولته في إيطاليا، وتربى في إحدى الكليات في برمنجهام بإنجلترا، ولم ير بلاده إلا في سنة 1874 حيت استقر في الضيعة التي تملكها أسرته بالقرب من كييف. التحق في مدينة بطرسبورج (ليننجراد الحالية) بالسلك الدبلوماسي، وعمل سنة 1883 في السفارة الروسية في روما ثم في باريس. ترجم قصيدته هذه إلى الألمانية هانز-يورجين فون فينكيل ونشرت مع قصائد أخرى لمجموعة من الشعراء الروس عن فينوس في الكتاب التذكاري المهدى للأستاذ فيجنر مونستر، 1962، ص 140).

### (إلى فينوس ميلو)

يطير الخيال من هذه القاعات الحية إلى المرسم القديم، عبر ظلمات الأزمان.. هنالك يحيا الفنان مع نشوته المشتعلة بالكبرياء. لقد انزلق منه الإزميل، أيتها الآلهة، من فرط جمالك. لم يعد في حاجة إليه، فلقد قيدت اليد وفي العارية من اللحم في أسر الأشكال المستوية، وفي الفؤاد-حيث عصفت عاطفة الخلق كدوامة ريح-امتدت سكينة البهجة والنشوة. ككوامة ديح-امتدت سكينة البهجة والنشوة. ككن مع ذلك، حين رآك أمامه عذا العبقري الفذ الذي حجب اسمه عن المجد قدر شرير-

هبط شعر شعورا حقا بسعادته؟
هل أنبأه الإحساس النبوي الشفاف
بأن الفن انتصر بفضلك
وبعون منك سينتصر دواما
يا مثل الحسن الأعلى
يا رمز جمال خال
من أثر الذنب أو الإثم؟

### 6- دیمتری میریشکو فسکی (Dimitrij Mereschkowskij):

ولد الشاعر الروسي سنة 1893 في بلدة بغدادي بالقوقاز، ومات منتحرا سنة 1930 في موسكو. كان أبوه فقيراً يعمل في الغابات، وانضم إلى الحزب الشيوعي ولم يتجاوز الأربعة عشر ربيعا. تعلم في إحدى مدارس الفن التشكيلي، ثم أسس سنة 1913 مع عدد من الرسامين والشعراء في موسكو جماعة المستقبلية (الفوتوريزم) التي جددت الحركة الفنية والأدبية. انصرف بعد ذلك إلى تمجيد الدولة البلشفية، وإن لم يمنعه هذا من تسديد سهام سخريته إلى عيوب النظام وثغراته. يعد من الشعراء الكلاسيكيين في الشعر السوفييتي، وقد كتب للمسرح كل كتب الشعر. كتب هذه القصيدة عن فينوس سنة 1927 بعد رحلة زار فيها متحف اللوفر في باريس، وهاجم فيها بطريقة ضمنية-كما فعل الشاعر السوفييتي ماياكوفسكي-الناقد الفني المتزمت بولونسكي. نشرت القصيدة في نفس الكتاب التذكاري الذي أشرنا إليه وترجمها المترجم نفسه، ص (141).

### (فينوس من ميلو)

آه يا متحف اللوفر الوقور، كم أحب السير تحت ظلالك الساكنة، بعيدا عن ضوضاء الشارع. أليس كل شيء عندي سواء-المادونا أو فينوس-؟ مع ذلك فالإيمان بالمثل الأعلى هذا الإيمان الوحيد الذي بقى لنا من الفساد والخراب العام

هو الإله الأخير، وهو المعبد الأخير! ذات يوم، يا رية ميلوس، نفذ إليك صياح الشعب: «عاشت الحرية!» وسكرت باريس بسحر المارسيلييز. من أجل الحرية للمضطهدين جميعا، لسعادة كل الناس، في الدخان وتحت وابل الرصاص، اندفعت حشود الشعب-والأمل في عيونهم-نحو المتاريس لتستقبل الموت. لكن رية الجمال ذات الوجه المرمري راحت تنظر في صمت وبعينيها البارزتين بعيداً أيتها الصامدة المرة! كما تأمرين وتنهين فينا، سوف تفرضين إلى الأبد سلطانك على البشر أجمعين. آه، وجهى بصرك إلى المفسدين، واشعرى بما نحن فيه وبما نقاسيه!.. لا.. هي لا تنظر ولا تسمع، لكن تتنفس بسمتها في جمال أبدي... فينوس، أنا عند قدميك أتصالح مع الفساد، وعندما أحبك، عندما أتبتل لك، وفي الوجه المرمري أرى الأبدية، أجدنى أبارك الحياة كما أبارك الموت !.. فجأة قطع على التفكير ضجيج، ودخل القاعة حشد من السواح يثرثرون. السيدة النحيلة ذات الشعر الأحمر ومعطف السفر المنقوش تحمل دليل «بيديكر» السياحي تحت إبطها الله وحده يعلم لماذا جاءوا إلى هنا. فالملل يدفع السواح من بلاد الإنجليز عبر الجبال والبحار إلى كل أركان العالم.

وبمائتي شلن يسوقهم مندوبو شركة كوك إلى كل العواصم، ليفرجوهم على كل تمثال، وكل أثر وكل معبد. ولا مهرب من هؤلاء الإنجليز خلييّ البال، أصحاب دكاكين السلع المستعملة في لندن، والقبيحات من النساء! فهنا أيضا، عند قدميك ياكيبريده (١) الخالدة، قضى على أن أتطلع إلى وجوههم وقلبي مفعم بالهم والغم.. إنكم تحسبون الجمال والعبقرية الفذة بجنيهات الإسترليني في عصرنا الديموقراطي. ولماذا نعمل أو نشقى، ما الداعي أن نتطلع للأبدى الخالد؟ إن صاحب البنك ورجل الأعمال الذي يملك الملايين سيأتي إلى هنا على الرغم من كل شيء ويستوعب كل شيء، دون أن يفكر في تضحياتنا أو يتذكر تنهداتنا... هكذا رحت أتأمل ما حولى والألم يعتصرني. لكنك مازلت وسوف تبقين إلى الأبد ربة الجمال، أخذت تنظرين بعيدا، في صمت دون أن ترينا، كالسماء بعبون صافية.. لعلك رأيت قرنا جديدا، عصرا أفضل، أياما أخرى يرجع فيها الإنسان إليك، وتعودين سيدة العالم لا يشبهك في جمالك غير الطبيعة الخالدة!

<sup>(</sup>۱) من أسماء أفروديت، نسبة إلى «كيبروس» وهي جزيرة قبرص التي كانت من أهم الأماكن التي عبدت فيها.

### حواء

تأملها الشعر فالتر هلموت فريتس ritz فكتب عنها القصيدة التالية. وقد ولد هذا الشاعر سنة 1929 في مدينة كارلزروه، ودرس التاريخ والفلسفة واللغات الحديثة بجامعة هيدلبرج، ونشر عدة مجموعات شعرية وقصصية وتمثيليات إذاعية ومقالات وترجمات عن الشعر الفرنسي.

### (2012)

بينا تتناول يدها التفاحة تنصت تفهم أن الجسدين كأنهما الموجة تتبعها الموجة أن العالم لن توجد فيه شفاه تكفي شعرها ويحولها من أسرار

أن الناس ستخلط دوما بين العيش وبين الموت تلتمس جوابا عن أسئلة لم يطرحها أحد بعد بينا تتناول يدها التفاحة تنصت

في الصمت



للفنان جيسليبرتوس الأوطوني، Gislebertus of Autun حوالي سنة 1115م.

# فبراير

# ا - ميلوسلاف بوهاتيك (1967-1913) - الله Bohatec

ولد الشاعر التشكي في بلدة نوفيتشى بمقاطعة ميرين، ومات في براغ. درس اللغات السامية القديمة وتفقه في اللغة العبرية والتوراة واللاهوت في-108- جامعات براغ وزيوريخ وادنبرج. التحق بخدمة الكنيسة الإنجيلية «البروتستانتية» من سنة 1937 حتى سنة 1950، ثم صار أمينا لمكتبة المتحف اليهودي في العاصمة التشيكية، فمديرا مسؤولا عن قسم المطبوعات القديمة في مكتبة المتحف الأهلي من سنة 1953 إلى وفاته. نشر بحوثا لاهوتية عديدة، وديوانا شعريا بعنوان «علامات السماء، أبيات مرحة عن صور الشهور في العصور الوسطى» يشتمل على قصائد عديدة من بينها هذه القصيدة عن فبراير.

# (فبراير)

فبراير العجوز يدفئ على النار أعضاء اليابسة. كانت مهرجانات فبراير هى عيد الكفارة عند المواطنين في روما



منمنمة عن مخطوطة محفوظة في مكتبة جامعة براغ، تنسب للمعلم الكبير «ليو» وهي مرسومة على البرجامنت (الرق)، ويقدر مؤرخو الفن تاريخها حوالي سنة 1365- ويبلغ ارتفاع المنمنمة في الأصل أربع سنتيمترات ونصف السنتيمتر.

فتقدم الأضحيات للموتى ويسير كهنة هذا الإله (\*) في شوارع المدينة وهم يضربون النساء بالسياط لتخضر الأرحام العقيمة بالإخصاب الشمس تدخل في برج السمكة والطفل الذي حملت به أمه في برد المشترى

<sup>(\*)</sup> المقصود به أحد آلهة الحيوانات والغابات والحقول عند الرومان.

يغدو معتدل المزاج
ذا قلب كالثلج البارد.
ويمتلئ الرجل بالشهوات الوحشية
والشوق الذي لا يشبع أبدا
ويتسلط عليه الوهم
بأن رحم أي امرأة مجهولة
ما المرأة التي من هذا البرج
فهي ذكية ومثقفة
فاتنة ومثيرة وقوية
وبوشم ناري على مؤخرتها
قي وحشة العناق
وبسبب النزوة الحمقاء
في البيت المهجور.

# المعلم والمتعلم

### ا - کان تزیرسکی برانت (Jan Czerski Brabt):

ولد الشاعر البولندي سنة 1947 في فيدافا وقد كتب هذه القصيدة «التواصل بين أطراف عديدة» في نفس اليوم الذي شاهد فيه النحت البارز أثناء زيارته لكنيسة «روتفايل». والاسم الذي يشير إليه السطر الأخير في القصيدة اسم عالم إيطالي في فقه اللغة وهو دومينيكو كومباريتي (1835-1927). وأهم كتبه التي درسها الشاعر-المختص في علم اللغة-هو كتابه «فيرجيل في العصور الوسطى».

# (المثلث الضروري للتعليم والتعلم)

المعلم ينظر أحيانا للمتعلم المتعلم ينظر أحيانا للمعلم لكنهما في الغالب يحظران معا للموضوع والموضوع يُشرح عن طريق شيء رابع يتجه من فم المعلم إلى أذن المتعلم:

أهي لغة الكتاب؟ إن لغة أخرى قد تعوق الفهم. لأن الموضوع الذي ينبغي أن يفهم هنا هو كتاب مطروح بين



نحت بارز على برج كنيسة مدينة روتفايل الواقعة على نهر النيكر في ألمانيا-ويرجع إلى حوالى سنة 1380م.

اللغة والقارئ والمؤلف والقارئ والموضوع المعلم كان في يوم من الأيام متعلما. المتكلم كان في يوم من الأيام مستمعا. المؤلف كان في يوم من الأيام قارئا. والمتعلم سوف يصبح معلما لمتعلمين يأتون فيما بعد.

#### المعلم والمتعلم

المستمع سوف يصبح متكلما لستمعين يأتون فيما بعد. القارئ ربما أصبح مؤلفا لقراء يأتون فيما بعد. وهذا يضاعف من أسباب سوء الفهم المكنة. توماس (الإكويني) لم يكن توماويا مارکس لم یکن مارکسیا تولستوى لم يكن من أتباع تولستوى من فهم الإنياده فهماً أفضل: معاصرو فيرجيل؟ أم قارئ من القرن الرابع عشر؟ أم خريج جامعة هارفارد سنة 1973؟ هنالك ألوان من سوء الفهم لم يعرف كومباريتي شيئا عنها فليتها-بقدر المستطاع-تكون مثمرة.

# ضريح إيلاريا ديل كاريتو

# I – أوتو فون تاوبه (1879 – 1973)

ولد الشاعر اللتواني الأصل في «ريفال» ومات في جاوتنج. كان أبوه من أصحاب الضياع في شمال البلطيق، وانتقل مع أسرته سنة 1892 إلى ألمانيا حيث درس الحقوق وتاريخ الفن، وهو شاعر وقاص ومؤرخ ومترجم ومؤرخ سير القديسين. قام برحلات كثيرة كان من أهمها رحلة إلى إيطاليا أتاحت له مشاهدة ضريح «ايلاريا» في مدينة «لوكا» وعلى أثرها كتب قصيدته هذه سنة 1911

# (ایلاریا دیل کاریتو)

- 1 -

يا من نجوتم بأنفسكم إلى النوم المرمري ونعمتم بالصفو والصفاء كأنكم تعيشون اليوم بيننا وأخلدتم للنوم قليلا مع أنكم رحلتم من عهد بعيد. أنتم تحيون حياة الأبدية ويشع الوجه الناصع ببريق أبدى إذ يقترب الوديعون منه بخطى وديعة. صور الأطفال التي تجلل مرقدكم،



ضريح ايلاريا ديل كارلتو، في كنيسة «لوكا» وعليه نحت بارز لها من إبداع الفنان ياكوبو ديلا كوبرشيا (1374-1438) وقد أتمه سنة 1406. وهو من أكبر المثالين في مدرسة «سيينا» بإيطاليا، وقد عاصر اثينن من أعاظم المثالين الفلورنسيين هما جيبرتي (1378-1455)، وتلميذه دوسا تيللو وقد عاصر اثينن من أعاظم المثالين الفلورنسيين هما جيبرتي (1378-1465) اللذين نافسهما في مسابقة أعلنتها معمدانية فلورنسا لإقامة النحت البارز على أبوابها البرونزية وفاز فيها جيبرتي. يعد هذا النحت البارز ضريح إيلاريا ديل كاريتو في كاتدرائية لوكا أول عمل مؤرخ له، وفيه يظهر تأثره بمدارس النحت الواقعية وهولندا والشمال الأوروبي (خصوصا مدرسة سلوتر 1300-1406) وبالفن الكلاسيكي القديم. كلفنه مدينة سيينا في سنة 1409 بنحت نافورة عامة نفذها بين سنتي 1414 و 1419 وتعرف اليوم بالفونته جايا (النوافير المرحة). وعمل بين سنتي 1417 و 1431 في النحت البارز على أبواب المعمدانية في

#### ضريح إيلاريا ديل كاريتو

مسقط رأسه سيينا، وشاركه دوناتيلو وجيبرتي اللذان سبقت الإشارة إليهما. ويبدو أن العمل قد تأخر تنفيذه فطولب الفنانون الثلاثة بإعادة الأموال التي تقاضوها من مجلس المدينة! ولكنه تلقى تكليفا آخر سنة 1425 بإقامة النحت الحجري البارز لكنيسة القديس بترونيو في مدينة بولونيا، وظل يواصل العمل فيه حتى وفاته ويقال إن مايكل أنجلو قد أعجب بهذا النحت إعجابا شديدا.

أهي ملائكة أم آلهة جاءت تتمايل خاشعة حاملة إكليل الورد؟ والكلب الصغير، وهو رمز الوفاء، ينام ملتصقا بقدميكم، يشارك في بهائكم، هل يقدر يوما أن يصحو ويحييكم ويداعبكم بنباحه؟ لكن ماذا يريد اليوم أن يقول لنا؟ هل يمتدح وفاؤكم الذي كنتم به جديرين وبادلكم به الناس وفاء بوفاء؟ وكذلك يتحد الواهب والمتلقي من جديد. كم يحزنني أن أفترق عن هذا الأثر البديع يا نور الفن وإن لم يكن الآن سوى ظل يعكس نورك كم كانت إيلاريا تملأ بيت الزوج ضياء وهي الآن تضيء الحجر الصامت!

- 2 -

يا سيدتي ايلاريا، لا شأن لأحد بمكانك عندي أو بمكاني عندك أنت أيتها المباركة تعرفين. وهذا حسبي، هذا هو مكسبي الأوحد في آخر عمري أنت يا أصفى جمال إذا ذكر جمال النساء أي سحر ينبعث يا سيدتي من هذا الجلال؟ إنى لأركع أمام تمثالك المرمرى:

صلى من أجلى إن عجزت عن الصلاة. لم يضعوك مع القديسين ولا رسموك قديسة، لكنك نبل والنبل يحوطك من أطرافك هذا أيضا من عند الله فطوبى لك حتى شعبك يعرف هذا ويحسه ومن سواه يقدم لك الزهور والورود التي تنعس عند قدميك بألوانها القرمزية هبينى واحدة منها، وسأرحل عنك رضيا مرضيا...

#### 2- سلفاتر كوازيمودو ( 1901 - 1968 ):

ولد الشاعر والروائي الإيطالي الكبير في سيراقوزه (سرقسطة) بجزيرة صقلية ومات في مدينة نابولي. بدأ حياته مهندساً للطرق ثم اتجه لدراسة الأدب الإيطالي وتعليمه في المعاهد العالية بجانب اشتغاله بالنقد المسرحي في مدينة الفنون المسرحية والاوبرالية ميلانو. عرف كوازيمودو الشاعر الذي يعدُّ-بجانب أونجاريتي-أهم شعراء إيطاليا في الثلث الثاني من القرن العشرين، خصوصا بعد حصوله على جائزة نوبل للآداب سنة 1959، ولكنه لم يحقق الشهرة نفسها كروائي كبير (فهو صاحب رواية الفهدا)، ومترجم عن الشعر اليوناني واللاتيني القديم. ظهرت قصيدته التالية مترجمة للألمانية في مجموعة شعرية بعنوان «قوس مفتوح» صدرت في ميونيخ، دار النشر بيبر، 1963، ص 50 وما بعدها.

### (أمام صورة ايلاريا ديل كاريتو)

في ضوء القمر الساحر تبدو الآن تلالك، وعلى شاطئ «سركيو» تمشى الفتيات خفافا في الأثواب الحمراء أو الزرقاء الناصعة الزرقة. كان الأمر كذلك في عهدك،

#### ضريح إيلاريا ديل كاريتو

عهد النعمة يا محبوبة، يشحب وجه الشعرى اليمنية تنطمس جميع الساعات، يضج النورس وهو يصيح على الشطآن المهجورة. يخطو العشاق على إيقاع نسیم صاف فی سبتمبر وظلال الكلمات تصاحب إيماءات من أيديهم وإشارات (تلك الكلمات الحلوة مازالت تهمس في سمعك!) ما أقساهم، أنت الآن بجوف الأرض، فلم الشكوى؟ تركوك وحيدة. ولعليّ مثلك تعروني نفس الرجفة، تتجاوب رعشات القلب في الغضب كما في الرعب. الأموات بعيدون وأبعد منهم من نحسبهم أحياء: رفاقي هم ورفاق الجبن الصمت العجز عن الحب،،،

# إغواء القديس أنطونيوس

# هيرونيموس بوش (Hieronymus Bosch) (من هوالي 1450 – 1516):

ربما كان صاحب أعجب وأوسع خيال عرفه تاريخ الفن! يحتمل أن يكون قد ولد في «هيرتوجنبوش» هولندا التي سجن في وثائقها سنة ا 1480/8 واستمد منها اسمه وقضى فيها حياته. ويمكنك أن تعرف صوره الغربية من أول نظرة تلقيها عليها، إذ تضعك في عالم قد وقع في قبضة أفكار شبحية وأخروية متسلطة، وخيم عليه شفق الروح القوطية الغاربة، وبرزت على سطحه-كأنها جيوش حشرات غربية تبرز من جحيم مأهول بالألغاز!-هواجس العصر الوسيط ونبوءاته ومخاوفه وأشواقه. وتحيرك معظم هذه الصور وتستغلق عليك فلا تدرى هل تفسرها كما فعل السيرياليون بأنها «فرويدية» قبل فرويد بزمن طويل، أم توافق بعض النقاد على أنها تعبر عن معانى دينية ورموز وحكايات وأمثولات أخلاقية محددة من العصر الوسيط وليست مجرد فيض مختلط تدفق من هاوية اللاشعور . لم تزل الآراء مختلفة حول تفسير صوره (مثل سفينة الحمقي والفردوس الأرضي والخطايا السبع المميتة)، ومعرفة تواريخها وأصولها



للمصور هيرونو موس بوش، متحف برادو في مدريد

والدوافع الكامنة وراءها. فهل رسمت بعض هذه الصور لتكون قطعاً تزين بها مذابح بعض الفرق المجدفة التي كانت تمارس طقوسا شبقية أو «باخية» عنيفة؟ أم كانت تعبيرا عن بعض الرموز والخرافات والقصص الدينية الشائعة في العصر الوسيط (مثل سفينة الحمقى التي تقوم على ملحمة ساخرة ظهرت سنة 1494 لسيباستيان برانت في مدينة بازل تحت نفس العنوان وجسدت الرذائل وتهكمت عليها)، وكيف نفسر إهداءها إلى شخصيات عرفت بتقواها وإيمانها، وبرعايتها وحمايتها له في وقت واحد، مثل فيليب الثاني ملك إسبانيا؟ ثم كيف نفهم دفاع بعض الكتاب عنه ونفى تهمة التجديد التي ألصقت به أثناء حياته؟ أم ترى تأثر هذا الفنان العجيب ببعض الرسوم الشعبية والصور الدينية المتداولة به الفقراء والمساكين في ذلك الحن؟!

#### ا - بيرنت فون هيزلر Bernt Von Heiseler:

ولد الشاعر الألماني سنة 1907 في «برانينبورج على نهر الإن» ومات بها سنة 1969. كان أبوه هو الشاعر هنري فون هيزلر الذي انضم إلى ثورة أكتوبر الروسية وصار قائد فرقة في الجيش الأحمر. درس التاريخ وعلوم

الدين (اللاهوت) في جامعة ميونيخ، وقام برحلات طاف فيها بأوروبا وروسيا وأمريكا الشمالية، وتعرف على كبار شعراء عصره مثل رلكه وستيفان جئورجه اللذين ربطت بينه وبينهما صداقة قوية. نشر المسرحيات والقصائد والقصص والمقالات والترجمات، وقد ظهرت قصيدته عن صورة هيرونيموس بوش لفي مجموعة شعرية بعنوان «قصائد»، دار نشر بيرتلسمان، جوترسلوه، 1957، ص 98.

#### (عن صورة لهيرونيموس بوش)

صورة نحيلة وحشية،

لا تحسبها فاقدة المعنى.

العالم تضطرب رؤاه كما في الحلم والقلق يلجّ علينا،

القلق ومعه الحسرة.

لكن تواضع هذا القديس الخاشع

يلمس طرف رداء الله.

### 2- جان تشيرسكى-برانت (Jan Czerski-Brant):

شاعر بولندي، سبقت ترجمته مع لوحة المعلم والمتعلم، وقصيدته هذه عن صورة القديس أنطونيوس لهيرونيموس بوش فقد أنشأها في سنة 1974 بعد مشاهدة نسخة مطبوعة منها على بطاقة. وأرجو أن يلاحظ القارئ أن الشاعر قد كتب السطرين الثاني والثالث من كل مقطوعة بحروف كبيرة، كما رتب سطوره على نحو يوحي بطريقة أصحاب الشعر المجرم في تشكيل أبياتهم بصورة هندسية أو رياضية بحيث يشارك أسلوب طباعتها في الإيحاء بدلالاتها ...).

#### (القديس أنطونيوس لهيرونيموس بوش)

أبانا الذي في السماء طقطقة النار بقاع جهنم عفن من شرج الشيطان المجرم

ليست ملكوتك موكب إبليس وعرض لصواريخ النصر وعقارب يدفق منها طوفان السم وليكن ما تشاء ريح تطلقها السحرة من دُبُر فتغمُّ النفس حيل المشنقة زناة صرخة مختنق همس أتطلع نحو الجبال برك براز يغرق فيها الملعونون التى أتوقع منها المعونة ضجة آلات وجنون عصاة ينتحرون من يضع فيك آماله لن يهون وأنا قد وضعت مصيري بين يديك ووجهت وجهى إليك وبمن أستجير ومنك المصير إليك المصير وألجأ منك إليك؟

#### 3- ياول فينس Paul Wiens:

ولد الشاعر الألماني سنة 1922 في مدينة كونجزبرج-وهي التي ولد ومات فيها الفيلسوف كانت - ثم هاجر منها سنة 1933 مع بداية الطغيان النازي. درس الفلسفة والاقتصاد السياسي من سنة 1939 إلى سنة 1942 في جامعتي لوزان وجنيف السويسريتين، ثم انتقل إلى فيينا إلى أن استقر به المقام في برلين الشرقية منذ سنة 1947.

كتب ونشر القصص القصيرة والطويلة والتمثيليات الإذاعية والقصائد كما كتب للسينما، وترجم أشعارا لايلوار وأراجون وماياكوفسكي. ظهرت قصيدته التالية: «تفاعل، هيرونيموس بوش» في مجموعته الشعرية «أربعة خطوط من يدي». التي نشرتها سلسلة ركلام الشهيرة في ليبزيج سنة 1972.)

### (تفعل. هيرونيموس بوش)

أفتح صفحات كتاب. أدخل بيتا.

فيه يولد إنسان:

والإنسان أنا.

أفتح نافذة

أتسلقها، أقفز منها،

ألقى إنسانا

عُلِّق في فانوس الشارع

ذا جلد أسود

ويمدّ لسانه:

والإنسان أنا،

في حقل القمح يشاكس

رجل عار عارية مثله:

والرجل أنا.

هم يفترسون الواحد

لحم الآخر-

أي عشاء رباني!

لكني الآن

على مفترق الطرق.

هنالك شب عراك

بين اثنين.

أحدهما يصرخ

من ثقب أحمر في بطنه:

والصارخ والجرح أنا.

والآخر وسط فناء كنيسة

فوق عمود يخصي نفسه:

وهو أنا.

أخفض بصري.

يلمع مركز إرسال العالم

تحتى وهنالك يغرق رجل في نومه: والرحل أنا. شخص يضغط فوق الزر يئن والشخص الضاغط فوق الزر: أنا. أنصرف لحالى، يقف قطار، أركبه، نتدحرج عبر ليال وليال، نلعب دور الشطرنج معا: وأنا اللاعب مع نفسي. فى الخارج شرر متقد، رجل يتوهج فيه: والرجل أنا. أسقط دون إصابة هدف، أجد الورقة بيضاء: والورقة نفسى. أحترق وأقفز من وسط النار معافى تتضوع منى رائحة المسك طهورا قربني الله إليه: وسيفتح من بعد كتاب، وسيدخل إنسان بيتا وسيولد في البيت وليد: أنا، أنا، أنا، أنا...

### 4- دومينيكوس لامبسونيوس:

ولد شاعر عصر النهضة الألماني سنة 1532 في مدينة «بروجه» ومات سنة 1599 في مدينة «لوتيش». درس في جامعة «لوفين»، وعمل في خدمة الكاردينال بول رئيس أساقفة كانتربيرى، ولما مات الكاردينال سنة 1558 غادر إنجلترا وعمل سكرتيرا لأسقف مدينة «لوتيش» روبرت دي برجيس،

وأسقفين آخرين خلفاه في منصبه. عرف معظم علماء عصره وفنانيه وبتادل معهم رسائل ذات قيمة تاريخية وفنية كبيرة. كتب عددا كبيرا من القصائد بجانب روايته لسيرة المصور لامبيرت لومبارد الذي عاش مثله في لوتيش، وألف كتابا بعنوان «صور بعض مشاهير الرسامين الهولنديين» نشر سنة 1572 في مدينة أنتفيربين، وتحت كل صورة قصيدة موجزة (أبيجرام) تتألف من أربعة أبيات إلى أثنى عشر بيتا. والقصيدة-اللاتينية الأصل-التي نوردها هنا هي التي كتبت تحت الصورة المرفقة من رسم المصور هيرونيموس بوش وتحمل في الكتاب رقم 3. وقد نشر الكتاب في ترجمة فرنسية حديثة وعنى بتحقيقه والتعليق عليه الأستاذ ج. بوراى، باريس 1956، ص 28).

#### (إلى الرسام هيرونيموس بوش)

ماذا تعنى نظرتك المرعبة ووجهك الشاحب؟ أرأيت بنفسك أرواح الموتى أشبه بالصور الرفافة يا نار جهنم؟ لقد انفتحت أمامك أعماق تارتاروس (\*) التي لا تشبع لذلك استطاعت يدك أيضا أيا كان ما تطويه أعماق اكليجيس السحيقة-

<sup>(\*)</sup> هو سجن الآلهة الذي حبس فيه الآثمون والمجدفون (مثل التيتان وسيزيف وتانتالوس). وهو مكان معتم في أعمق أعماق الأرض أو أعماق هاديس «العالم السفلي في أساطير الإغريق».

# إيكاروس

الصورة ليبتر يروحيل الأب أو الأكبر (1525-1569) أو بروجل «المزارع» إشارة إلى اهتمامه بحياة القرويين وعاداتهم وأخلاقهم (راجع ترجمته مع اللوحة التالية) وهو من أعظم مصوري الطبيعة على الإطلاق، وأهم الساخرين من مفارقات الحياة البشرية ورذائل البشر بعد مواطنه الهولندى هيرونيموس بوش (1460-1516). والصورة تخلد مغامرة «إيكاروس»الجسور التي تعد أول محاولة يبذلها الإنسان للطيران. وإيكاروس هو ابن الفنان والمهندس الأسطوري الذي بنى المتاهة الشهيرة لمينوس ملك جزيرة كريت. وقد انتقم منه الملك عندما اكتشف انه نصح «أريادنه» بأن تمد ثيسبوس بخيط يساعده على الخروج من المتاحة الرهيية بعد قتل التور الخرافي «المينوتاوروس»، ويبدو أن الملك زجَّ بالفنان البارع في السجن، فهرب مع ابنه من الجزيرة الجاحد ملكها وأهلها بطريقة مبتكرة، إذ ركب لنفسه ولولده جناحين من الشمع يساعدانهما على التحليق في السماء. غير أن طموح إيكاروس أغراه بالإمعان في التحليق حتى اقترب من الشمس التي صهرت جناحيه الشمعيين، وسقط الطائر الطائش النبيل سقطة مفجعة في البحر



الذي سمى بعد ذلك باسمه. وقد ألهمت صورة بروجيل عددا كبيرا من الشعراء المعاصرين (\*) نذكر منهم:

# ا - ألبرت فيرفي (Albert Vervey):

ولد الشاعر سنة 1865 في أمستردام، ومات سنة 1937 في نوردفيك آن زيه. كان من مريدي الشاعر الرمزي الكبرى ستيفان جئورجه ومن أعضاء حلقته الشهيرة، وعمل منذ سنة 1925 أستاذاً الهولندي بجامعة ليدن، وترجم دانتي وسوناتات شكسبير. نشرت قصيدته التالية عن إيكاروس في الجزء الثاني من مجموعة أشعاره التي صدرت سنة 1938.)

# (إيكاروس)

أسقطت يا إيكاروس؟ الفلاح يجر محراثه: وهو مشغول عن سماع السقطة المدوية. الصياد الجالس على الصخرة لا تصدر عنه حركة.

<sup>(\*)</sup> الجدير بالذكر أن للأستاذ عباس محمود العقاد قصيدة قصصية طويلة بعنوان «إكاروس» صاغ فيها الأسطورة الإغريقية وإن كانت خالية من أي شيء يوحي لأن العقاد قد نظر في لوحة بروجيل-راجع ديوان من دواوينه، القاهرة، مطبعة الاستقامة، د. ت، ص 179-183.

الصيد همه، وهو يمد بصره للطعم والسنارة. الطائر الواقف على غصن قريب منه منتبه، لعل الغنيمة يسقط منها شيء يلتقطه. الريح تنفخ أشرعة السفينة الحربية الصغيرة. والبحارة منهمكون في شد الحبال. سرب النورس الذي يحلق فوقك هو الوحيد الذي يلاحظ سقوط ساقك البيضاء تحت الماء. رجل واحد يتطلع إلى أعلى: الراعي لمح في الهواء شيئا غريبا وسأل نفسه أين اختفى وغاب. خليج ساموس كله تغمره أشعة الشمس، التي أراد إيكاروس أن يقترب منها فلم يستطع.

### 2- أودين (ويستان هف) (Wystan Hugh Auden)

من أهم الشعراء المعاصرين وأبعدهم أثراً وأعمتهم ثقافة. ولد سنة 1957 في يورك (بإنجلترا)، وهاجر سنة 1939 إلى أمريكا. بدأ حياته ماركسيا، ثم انضم سنة 1940 تحت لواء الكنيسة الإنجليكية. عمل أستاذا للأدب بجامعة أكسفورد، وهاجر في أواخر حياته إلى النمسا حيث مات في فيينا سنة 1973. كتب الشعر والمسرحية والمقال كما كتب للأوبرا. قصيدته التالية بعنوان «متحف الفنون الجميلة» مأخوذة من مجموعته الشعرية «وقت آخر» التي أصدرتها دار الشر فابروفابر سنة 1946.

كانوا يعرفون العذاب معرفة كافية، أولئك المعلمون القدامى: لكم أحسنوا فهم دوره الإنساني؛ وقدروا كيف يصيب بعض الناس بينما البعض الآخر يأكل أو يفتح نافذة أو يتابع طريقه في سأم، وكيف تنتظر العجائز الميلاد المعجز في قلق وخشوع بينما الأطفال من حولهم لا يكترثون بنم أولا يتم، ويفضلون

أن يتزحلقوا على الثلوج التي تغطى البحيرة يا طرف الغابة، لم ينس المعلمون أبدا أن أسرار التعذيب والاستشهاد الفظيعة لابد أن تتم في ركن منزو، أو بقعة قذرة تتصرف فيها الكلاب على طريقة الكلاب ويحكّ حصان الجلاد مؤخرته البريئة على ساق شجرة. في لوحة بروجيل عن «ايكاروس» على سبيل المثال: كل شيء يدير ظهره في برود تام للكارثة، ربما سمع الفلاح صوت الارتطام بالماء والصرخة الضائعة، لكن هذا كان في نظره شيئا لا يستحق الاهتمام، والشمس سطع ضوؤها-كما هو واجبها-على الساقين البيضاوين اللتين غاصتا في الماء، والسفينة المتكبرة الباهظة الثمن التي لابد أنها قد رأت شيئا مما وقع - فتى سقط من السماء-قد كان لها هدف مرسوم تتجه إليه ولهذا واصلت رحلتها في هدوء.

# 3- رونالد بوترال (Ronald Bottral):

ولد الشاعر الأمريكي سنة 1906 في كامبورن، كورنويل. اشتغل بتدريس الأدب في جامعتي برنستون وسنغافورة، والتحق بالسلك الدبلوماسي مبعوثا لبلاده في السويد، وإيطاليا، والبرازيل، واليونان، واليابان.

وقد نشر عددا من الدواوين الشعرية والدراسات في تاريخ الفن. كتب قصيدته عن ايكاروس سنة 1945، وكان قد شاهد لوحة بروجيل في قصر الفنون الجميلة في بروكسل.

ظهرت القصيدة أول مرة في ديوانه الرابع «وداع وترحيب» الذي صدر في لندن سنة 1945، ثم نشرت في مجموعة المنتخبات الشعرية الذائعة

الصيت «الكنز الذهبي» التي أشرف عليها الأستاذ بالجريف (الندن 1964). زعم بعض نقاده أنه تأثر في قصيدته بقصيدة «أودن» سابقة الذكر، ولكنه أكد أنه لم يكن قد قرأها قبل كتابة قصيدته.

أمام عينى أبيه راح يحلق عاليا في السماء حتى انفتحت مدن البحر الأيجي كما تنفتح الأوعية الدموية تحت المجهر. شاهد جذوع الأشجار من تحته ممتدة بلا نهاية، بينما ازدهر المكان-الزمان في عينيه المشرعتين إلى الشمس. ذراعاه المجنحتان، وهما امتداد الأفكار الخفيفة وكبرياء الإبداع، أخذتا ترتفعان به فوق البشر. قال لنفسه: «وإذا ما طرت» «إلى منبع الطاقة الميتة فسوف أضع يدى على الوصفة التي تموت الإنسان من إغداق الدفء والنور». بيد أن ضوء الشمس لا تحتمله كل العيون وحرارة الشمس لا تطيقها كل الدماء. مالت حركته نحو الأرض، عاجزة عن مساندة غروره. ورأى في سقوطه الطيور المرفرفة الحرة تحملها عضلات الكتفين القوية في دوراتها الواسعة عبر الفضاء فوق الشطآن وفوق شظايا الأشياء فوق السيوف وفوق الكلمات. وكورقة شحر منزوعة،

مستضعفة في قبض الريح،
سقط ركاما من ذرات
انتظمت في سرعات متساوية
متاوزية الوقع
(وفق قوانين الحركة)
ساعية نحو الأرض.
وعلى منحدر عال فوق البحر
دار الفلاحون ذوو الأيدي الخشنة
عُمِّياً عن ذاك الجسد الزاخر بطموحه،
الجسد المفعم حيوية،
إذ يخمد في قاع البحر
لم يترك أي أثر

### 4- ميفائيل هامبور جر (Michael Hamburger):

شاعر إنجليزي من أصل ألماني، عرف بترجماته الدقيقة الحساسة للشعر الألماني (خصوصا لأشعار جوته وهلدرلين). ولد سنة 1924 في برلين، ثم هاجر مع أسرته سنة 1933 إلى لندن فرارا من الطغيان النازي، يقوم في الوقت الحالي بتدريس الأدب الألماني بجامعة لندن. وقصيدته التالية «سطور عن ايكاروس» كتبها سنة 1951، وهي مأخوذة من مجموعته الشعرية «أرض بلا صاحب» التى ظهرت سنة 1973.

الحارث يحرث، والصياد يحلم بالسمك، وهنالك في العالي، وسط عالم من الحبال، يعقد البحار تأملاته المتشابكة، محموما بذكرياته عن بنات مهجورات، وبآماله في لقاء قصير، وفي اكتشافات جديدة،

في «الروم» الذي تجرعه، و «الروم» الموعود، و «الروم» المكن. الأغنام ترعى، ترفع رؤوسها إلى أعلى وتحملق في حاضر عالمها العامر بالأغنام: فى العصير الجوهرى غير المحدود للأشياء، التي لا ترى منها غير الأخضر والأصفر والبني. الراعى الفظ المتثاقل سمع رفيف أجنحة - رجح أن تكون جناحي نسر-وأخذ يبحلق في حيرة، لكن الوقت تأخر جدا. فلقد وقع أسوأ ما يمكن وقوعه: مفقودا في نظر البشرية، سقط ايكاروس سقطة أبدية، سقط بجناحيه المصهورين، عندما اقترب من الشمس معلنا سخريته من هذا الكوكب المسيطر الذي انتصر عليه وبدأ يطل في تهكم لكى يشرق من جديد. أما هو-وطموحه الخائب يسحبه إلى أسفل-فقد ترك للغرق، بعيدا بعيدا عن أخوته الباقين على الشاطئ، أخوته الذين عجزوا عن تصوره.

### 5- رایسا هاریتان (Raissa Martain):

ولدت الشاعرة الروسية الأصل سنة 1883 على نهر الدون، وماتت سنة 1960.

تزوجت الفيلسوف المسيحي الشهير جاك ماريتان، وتحولت عن ديانتها اليهودية إلى المسيحية. نشرت قصيدتها «سقطة ايكاروس» في مجموعتها الشعرية «رسالة الليل» التي ظهرت في باريس سنة 1939، كما وردت في

كتاب زوجها «الحدُس الخلاّق في الفن والشعر»، باريس سنة 1966، ص 327.

غصن عطر يحتضن البحر سفن تتفكر في الكون وعلى الشط قطيع الأغنام ينام ايكاروس سقط من السمت كالنورس غاص بقاع اليم هاجعة كل المخلوقات في شمس الظهر وجمال العالم لا يزعجه شيء.

# العميان

وبيتر بروجيل الأكبر أو الأول، الذي يلقب كذلك باسم بروجيل الفلاح أو الريفي (وإن لم يشتغل بالزراعة أبداً!) كان من أعظم مصوري المناظر الطبيعية وأهم رسام ساخر أنجبته هولندا (الأراضى الوطيئة) بعد هيرونيموس بوش (من حوالي 1450 إلى 1516). لا تعرف سنة مولده على وجه التحديد، ولكن يحتمل أن يكون قد ولد ببن سنتى 1525 و 1530 وذلك قياسا على تاريخ انضمامه إلى اتحاد الفنانين في أنتفيرب سنة 1551، وسفره بعد ذلك مباشرة إلى فرنسا وإيطاليا وصقلية. زار روما سنة 1553 ثم رجع إلى وطنه عن طريق جبال الألب التي أثرت مناظرها عليه تأثيرا هائلا تشهد عليه اللوحات التي رسمها في طريق عودته وسجلت تطور أسلوبه في تصوير المناظر الطبيعية، وأن لم يبد عليها مع ذلك أي أثر للفن الإيطالي وبعد عودته إلى بلده بدأ يرسم على طريقة «بوش» ويتناول نفس موضوعاته. يرجع أول رسم معروف له إلى سنة 1553، وقد أبدع في السنوات العشر أو الإثنتي عشرة الأخيرة من حياته أشهر لوحاته التي صور فيها بأسلوبه المتناهى في الدقة موضوعات دينية داخل مناظر طبيعية رحبة غنية بالتفاصيل، عبر فيها



لبيتر بروجيل الأكبر، رسمها سنة 1568، وهي محفوظة في المتحف الوطني بمدينة نابولي.

عن اهتمامه بالعادات الريفية وسخريته بمباذل القرويين ورذائلهم وأخطائهم «البريئة» من سكر ونهم وجشع وبخل.... الخ. مما يفيض على صوره المبكرة طابع الرسائل الأخلاقية ويؤكد شعوره العميق بالطبيعة ووحدة الإنسان والبيئة (مثل صورته عن سقوط الملائكة المتمردين) وقد ذهب بعض النقاد إلى أن صورته عن «مذبحة الأبرياء» تعبر عن احتجاجه على مظالم الحكم الإسباني لبلاده وأن رحيله من «أنتفيرب» إلى بروكسل (حوالي سنة 1563) كان بسبب خوفه من التعرض للاضطهاد.

أما هذه الصورة التي رسمها للعميان الستة فهي آخر ما رسم في حياته، ولعلها تحمل تحذيرا للمبصرين بأنهم لمسوا خيراتهم، وأن البشر يسقطون دائما في حفر الطريق حتى تبتلعهم حفرة القدر أو الموت، وأن الفنان الملهم يمكن أن «يرسم» وصيته ونبوءته للأجيال...

### ا - فالتر باور (Walter Bauer)( -1904):

ولد الشاعر الألماني في ميرزيبورج على نهر الزاله لأب من الطبقة العاملة، واشتغل بالتعليم بين سنتي 1929 و 1939 عندما استدعى للخدمة العسكرية بعد اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية. هاجر إلى كندا سنة 1952، وجرب حظه في أعمال مختلفة حتى انتهى به المطاف إلى التدريس

بجامعة تورنتو. اهتم في إنتاجه الروائي والقصصي بحياة الفنانين الكبار، فقد كتب رواية عن فان جوخ، وقصصا عن جورجونه ومايكل أنجلو ورمبرانت، وسيرة ذاتية عن مايكل أنجلو ومقالات عن جويا وكاسبار دافيد فريدريش، كما نشر مجموعات شعرية وتمثيليات إذاعية وكتبا للأطفال. يلاحظ القارئ أن المقطع الثاني من القصيدة يستعرض أعماق بروجيل الأساسية في لمحات سريعة لا تخفى على عارفيه ومحبي فنه. ويقول المؤلف إن عشقه للرسم والرسامين منذ طفولته لا يقل قوة عن عشقه للأدب، وأنه شاهد صورة «العميان» في شبابه - سنة 1925- عند زيارته للمتحف الأهلي في نابولي، وكان في ذلك الحين يعمل على سفينة بضائع، فأحس وهو في الجنوب بأنه يرى صورة الشمال في هؤلاء العميان...

#### (العميان)

موكب ستة عميان يخترق الصورة، ينحدر إلى أسفل، السقوط حتمى، فالأعمى يتبع أعمى، لابد من أن يسقط. اليوم بديع، لكن ما نراه هو السقوط. تلك هي الصورة. وهي وصية. فالكلمات الأخيرة تكتب وتوقع في النهاية لا في البداية. بعدها مباشرة بموت بروجيل. سنة 1569. في زمن جمع رفاقا من أصحاب الرؤية: رابلیه، مونتنی، شکسبیر. وكذلك كان بروجيل: صاحب رؤية. كان الزمن يصرّ بين القديم والجديد ويصمم-وسط الخوف والجوع على أن يجد المجهول.-لكن سبقت صورة العميان أشياء أخرى: بروجيل بأكمله وسجل أعماله في «الفلاندر»، في العالم كله: سقط ايكاروس، دون أن ينتبه إليه أحد

والنهار الساطع لم تعكر صفوه بقعة واحدة. برج بابل يرتفع كما ترتفع الأشجار إلى السماء، لكن الفنان حريص أن يمنعها من ذلك. الصلب يبدو كأنه عيد شعبي، لا في أي مكان، بل في منطقة «فلاندر»، لكن من بدركه الموت لا يشعر به أحد. وكذلك اغتيال الأطفال وتعداد السكان على عهد أغسطس، وكل شيء يتم فوق الأرض الشبعي والممتلئة: تبرير «بروجل» في منطقة فلاندر، حتى لو كانت ثم تلال وجبال، فالرسام قد أزاحها وحاكي فعل الخالق، فصول السنة تتبادل الأدوار طول العام، الثمرة تحظى بالرعاية وقشرة القمح الذهبية تتزعها الأيدي، وفي الظهيرة يتمدد الحصادون تحت الشجر. نوفمبر يشهد رجوع الأبقار إلى البيت: الصيادون والكلاب يفرحون بالدفء، وأيام الشتاء تصبح في عيون-الأطفال ربيعا ثلجيا، والنهر طريقا باردا تخشخش عليه الأقدام. الفلاحون يرقصون رقصا مدويا كالرعد، الأرائك تلتوى، والناس يملأون البطون ويتلمظون، ويتقيأون، ويفكون الحزام. هذا هو العالم. حسن أن يكون وأن يكون كذلك. واليوم الحاضر يقع بين الأمس والغد، حتى حين تسود السماء وتصبح أسبانية وتتدحج الرؤوس (إجمونت وهورن). وكل شيء أحمق، والكل باطل، لأن كل شيء حياة، لعب من لعب الأطفال،

```
حاد وبلا ضحكات،
                    أمثال يتبعها كل إنسان،
          وإن كان الكل يعرفها على حقيقتها،
      لكن المعرفة لا تعن، فالكل أسير القيد،
                   والكل سجين أو مشنوق.
            المتخمون كسالي من أثر التخمة:
                         في أرض الأحلام.
   و «جربته المجنونة» (*) وصاحباتها لا يترددن
                    في نهب الجحيم نفسه،
          شياطين مساكين، اخترمهم الجوع،
   النهم المحسوس لا يعرف حدا يتوقف عنده.
           ثم يجيء الموت، أسراب من الموت،
       عجز وسقوط، جثث، عفن، نصر أسود
                     سوي بين جميع الناس.
                           سكمّة الحصاد.-
كل هذا هو سجل «بروجيل» في منطقة فلاندر،
                               في العالم.
        وذات يوم جميل، في فلاندر الجميلة،
              والسماء تكسوها زرقة خفيفة،
                         يتخللها نور ناعم،
     والأرض ساكنة حتى لتسمع صوت الثمرة
                 حين تسقط وتلمس الأرض
               تراهم قادمين، ستة شحاذين،
                 ستة عميان يسحبهم أعمى
              كل يوم، وكذلك في هذا اليوم،
 وهم يثقون به ثقة عمياء، كما يثقون ببعضهم.
 واليد التي يضعها كل منهم على كتف صاحبه،
```

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى شخصية محبوبة في الأدب الشعبي الألماني خلدها غوته في مسرحيته الكبرى فاوست.

- نشعر بها وإن كنا لا نراها-تربطهم بالدفء والأمان. إنهم يثقون بأولهم في الصف. فالظلمة في عينيه تعنى البعد الأبعد. الدفء كذلك يعنى القرية. والريح هي الأفق الحر. والمطرهو الخطر المحدق والثلج: والعالم برد وسكون لكنهم يثقون فيه، وكأنه يبصر مالا يبصرون. بيد أنه لا يرى. ولذلك يسقط فجأة. الرطوبة معناها: جدول، لكن سقطته أعمق. وهنا تبدأ الدورة من جديد: الثاني قد أفلتت منه العصا، فانهار عليه وحّر الثالث معه، والثالث لم يعرف بعد، وهو يحاول أن يعرف: شيء قد حدث.... فما هو هذا الشيء؟ ما أيسر هذا الأمر على المبصر.. والذي يمشى وراءه ويضع يده على كتفه، ها هو ذا يتوقف، يتردد، يتفكر: إنى لأحد بحركة، والحركة تسحبني، آه-كم يتمنى أن تخرج عيناه الخاويتان من الرأس لكي ينظر.. لكن هل يقدر ١٤ والأمر كذلك بالنسبة للخامس منهم والسادس، فكلا الرجلين يحس الأمن، ولا يكترث كثيرا، والرسالة لم تبلغهما بعد: لكن السقوط سيكون من نصيبهما الموجة تنسكب وتنداح من الأول للسادس، تتمو، تتمدد في الظلمة من أولهم للآخر. وكل شيء يتم في هدأة السكينة،
في يوم جميل، سكنت فيه الأرض،
والذين يمشون في النور ويرون في النور
حالهم أفضل (مع ذلك يتمنى الإنسان
أن يعرف إن كان المبصرون يرون أكثر مما يرون)
ينتشر سكون شامل. والثمرة تسقط فوق الأرض
فتسمع. لكن سقوط العميان على الأرض
لم يزعج راحة هذا اليوم.
الأرض تسمع ولا ترى. أم تراها تفعل؟
فترى العميان الذين يسوقهم أعمى
يسقطون دون أن تتحرك أو تتأثر.
صبرا صبراً: فسوف ينهضون من سقطتهم،
ويتمالكون أنفسهم، وينفضون الغبار عن ملابسهم،

## 2- إريش لوتس (Erich Lotz) (1973-1896):

ولد في مدينة دورتموند، ومات في توبنجن. كان أبوه جزارا، وفقد بصره في الحرب العالمية الأولى، ولكنه تعلم مع ذلك رؤية الصور بخياله وتدريب ذاكرته على الإحتفاظ بالانطباعات الصورية. درس اللاهوت وقضى عشرين سنة من عمره في التعليم بالمدارس العليا، ثم كلف بالتدريس بجامعة هامبورج إلى أن تفرغ للتأليف والكتابة الحرة. ماتت زوجته فانطوى على نفسه ولحق بها بعد موتها بأربعة أيام.. نشر عدة مجموعات شعرية ومقالات وذكريات عن شبابه، وقد ظهرت هذه القصيدة عن عميان بروحيل في ديوانه والليل يسطع كالنهار» الذي صدر سنة 1957 بمدينة توبنجن عن دار النشر هليو بوليس.

#### (بروجيل: أمثولة العميان)

الجرس يجلجل في أرجاء البيت والرعب يرج فؤاد الليل الساكن.

وعلى مضض يجفو النوم جفوني.
في الحلم رأيت الصورة،
آخر صور الرسام بروجيل:<
نحو الموت الداهم تتعثر أقدام رجال ستة.
الكريات بتجويف الأعين جوفاء
بغير بريق:
وشعاع الحب كذلك مطفأ.
والكل تشبث بقضيب وتحسس وجهة دربهسقطوا في قبضة قدر أعمى
واندفعوا في الليل الأعمى..

## 3- كارلو كاردونا (1950 - 1973):

ولد الشاعر الإيطالي في بلدة فوريو ومات بمدينة نابولي. كان أبوه من العمال، واتجه في شعره إلى ما يسمى بالشعر المجسم الذي كان أحد رواده ومؤسسيه. ويلاحظ القارئ أن أصحاب هذا الاتجاه يهتمون بتشكيل كلمات القصيدة على الصفحة تشكيلا يساعد على إبراز جوها وإيقاعها وانطباعها العام بحيث يؤثر على العين بجانب تأثيره على الوجدان والعقل..

#### (عمیان بروجیل)

على
اليسار
تترك الكنيسة
أعمى يتمسك
بعصا أعمى
يتشبث بجسد أعمى
يتشبث بعصا أعمى
يتشبث بجسد أعمى
يتشبث بجسد أعمى

# كآبة

و «دورر» من أبرز الفنانين «العلماء» في عصر النهضة الأوروبية، تتلمذ في البداية على يدي أبيه- الذي كان صائغاً استقرَّ سنة 1455 في مدينة نورمبرج، وتزوج من ابنة معلمه سنة 1467- ثم على يدي الرسام والحفار على الخشب ميشيل فولجيموت (1434- 1519) حيث تدرب ثلاث سنوات على الرسم والحفر على النحاس والخشب للصور التوضيحية للكتب.

تجول أربع سنوات بين مدن مختلفة مثل كولمار وبازل واسراسبورج - رجع بعدها إلى مسقط رأسه نورمبرج، وتزوج سنة 1494، يحتمل أن يكون قد قام برحلته الأولى إلى البندقية في خريف سنه 1495، والمؤكد أنه زارها سنة 1505، وأقام بها حتى شهر فبراير سنة 1507. وقد تعرف خلال هذه الفترة على فنان عصر النهضة الكبير جوفاني بيلليني على فنان عصر النهضة الكبير جوفاني بيلليني شديداً، كما رسم بتكليف من التجار الألمان المقيمة في البندقية بعض الصور التي تشهد على تأثره بفن ليوناردو وبيلليني. وبدأ بعد عودته إلى موطنه الأصلي في تعميق ثقافته الأدبية والعلمية، والاختلاط بالأدباء، العلماء والمصلحين والمفكرين والمفكرين والمفترة المنازية والمسلحين والمفكرين والمنازية والمسلحين والمفكرين والمؤلمة المؤلمة المؤلم



حفر على النحاس للفنان ألبرشت دورر (١٩٦١- ١528) الذي أتمه سنة ١٥١4.

من أصحاب النزعة الإنسانية (مثل ميلانشتون وإرازموس ولوثر) أكثر من اختلاطه بزملائه الفنانين. عينه الإمبراطور ماكسيميليان سنة 1512 رساماً في بلاطه، ولما مات الإمبراطور سافر سنة 1520 في رحلة طويلة حضر فيها تتويج الإمبراطور الجديد (تشارلز الرابع) وتنقل بين الأراضي الوطيئة وعدد من المدن الأوروبية التي استقبل فيها بالحفاوة والتكريم. رجع إلى نورمبرج في شهر يوليو سنة 1521 وأهدى مدينته لوحة «الرسل»(1526)التي يبدو أنها كانت جزءاً من لوحة كبرى عن حوار أو عشاء مقدس ولم يتما

تنفيذها بسبب الاضطرابات التي صاحبت ثورة الإصلاح الديني. وظل مثابراً على العمل والإنتاج على الرغم من إصابته بحمى مزمنة على أثر مخاطرته بالخوض في مستنقعات «زيلاند» لمشاهدة حوت ميت!

أنتج «دورر» إنتاجاً ضخماً في ميادين الرسم والحفر على الخشب والنحاس، وكتابة الرسائل والبحوث النظرية عن القياس (1525) وتقوية الحصون (1527)، والتناسب والنظرية الفنية (1528) بجانب مذكرات رحلته إلى الأراضي الوطيئة. وهو يعد الجسر الرئيس الذي عبرت عليه أفكار عصر النهضة الإيطالية إلى الشمال الألماني. وقد تفاعلت هذه الأفكار مع النزعة الفردية التي انحدرت إليه من التراث القوطى وعملت على تكوين شخصيته الفذة وأعماله المذهلة في غزارتها وحيوية خيالها وتعبيرها فضلا عن تمكن صاحبها من الصنعة الحرفية في الحفر على النحاس والخشب بوجه خاص.

وقد تمثل هذا في سلسلة من الأعمال الشهيرة مثل «رؤيا يوحنا» (1498)وقد كان أول كتاب يقوم فنان واحد على تصميمه وطبعه ونشره بنفسه!وعذاب المسيح (من 1498 إلى 1511)، وحياة العذراء (1501-1511) وغيرها
من الأعمال المفردة مثل «حمَّام الرجال» (1497)، ووحش البحر، والابن
المعجز (1497)، وآدم وحواء (1504) والفارس والموت والشيطان (1513)،
والاكتئاب أو الكآبة (1514 (التي صورها في صورة امرأة عميقة الفكر والحزن
معاً! (وهي الصورة التي تراها مع هذا الكلام).

استلهم اللوحة الشهيرة عدد من الشعراء نذكر منهم: ١- بيتر آومولر: ولد في مدينة نورمبرج سنة 1909، وكتب الشعر والرواية والدراسة والمقال. وضع هذه القصيدة «كآبة-عن صورة ألبرشت دورر» سنة 1967 وظهرت في مجموعته الشعرية «تأمل 46» التي صدرت سنة 1971:

## (كآبة))

فيم تطيلين الفكر يا ذات الثوب الفضفاض؟ الجبهة تبدو معقودة والبرجل في يدك اليمني

والنظرة مستغرقة ومحدقة في أبعاد مجهولة. وصبيّ يجلس بجوارك معتلياً حجر الطاحونة وعلى الحائط ميزان، ناقوس، ساعة زمن رملية، واللوح المحفور يمثل لغز الأعداد المشهورة. في هذا الحشد من الأدوات المنثورة، من ينشلها من قيد أخرس؟ هل تتعثر خطوات الفعل لأن جديداً يولد؟ هل بدأت ترتفع اليد حاملة البرجل؟ فى قبضتك المضمومة تحيا قوة عزم توَّاقة وإرادة روح خلافة لم تفَتُّر بَعَد!

#### 2- إدفين فولفرام دال:

ولد الشاعر سنة 1928 في بلدة «زولنجين»، ونشر قصيدته التالية سنة 1974 في مجموعته الشعرية «البحث عن أمفورتا» عن دار النشر بُشتله بمدينة إسلنجن:

# (كآبة))

كيف سيبدو مجلسها اليوم وسط العلماء وأهل الخبرة في قاعدة صاروخية؟ في الخلفية علماء الأمراض النفسية والعقلية..
تستيقظ أكثر من ذكرى
عن أسماء المدن الأخرى
(ناجازاكي-هيروشيما)
عن أعراض ظاهرة أو مختفية
كيف ستبدو جلستُها اليوم
أو أسلمها الخونة
خبراء الأعصاب
على استعداد
على استعداد
لم يلحظ أحد منهم
أن يجروا رسم المخ
لم يلحظ أحد منهم
(كطير الرخ)!

## 3- إينا زايدل:

روائية كبيرة وشاعرة من المدرسة الرومانطيقية الجديدة. ولدت سنة 1885 بمدينة «هالَّه» على نهر الزالة وماتت سنة 1974 تأثرت في شعرها بالروح الكلاسيكية التي انعكست على بنائه المحكم وتعبيره المتزن، كما تأثرت بالروح الرومانطيقية في قصائدها المعبرة عن حبها للطبيعة وعاطفتها الدينية العميقة.

تميزت قصصها ورواياتها التاريخية بالوصف الواقعي الدقيق والتصوير النفسي الصادق للشخصيات والتجارب الروحية المغرقة في الخيال والحلم من رواياتها بوابة الفجر، المتاهة، الطفل المتمني، صديقنا بيرجرين، والميراث الباقي التي تعد من أشهر رواياتها وأكثرها رواجاً. وقد كتبت سيرتها الذاتية في روايتها «طفولتي وشبابي».. نشرت قصيدتها التالية في مجموعتها الشعرية «قصائد» التي صدرت بمدينة شتوتجارت سنة 1955 لدى مؤسسة النشر الألمانية.

#### «عن كآبة دورر»

لديك مقياس الزوايا. لديك البرجل ووجدت زجاج الساعة والميزان وحسبت كل يوم توازنهما وأنا لا أملك إلا أغنيتي تعرفين سر الأعداد. فوق رأسك يسطع مربع الأعداد الماسية. عند قدميك ينعس الحيوان. وأنا أسبح في موسيقا الأفلاك (\*). تحنين جبينك تحت التاج المعقود على رأسك تختمر في وجدانك فكرة عظيمة تتجلى في صيغة موجزة وبين القلم الواثق ترسمين على اللوح الأزليّ موضع ومسار كوكب جديد. انظری! إن ما يحركني ويزدهر في صدري ىتخد ھىئة وشكلاً وها أنذا أزدهر-أنا نفسى..

<sup>(\*)</sup> إشارة إلى الموسيقى التي تتبعث من دوران الكواكب والأفلاك كما تصور ذلك فيثاغورس وأفلاطون...

# الربيع

الربيع لماندرو بوتيتشيللي (Sandro Botticelli):

وهو من أبرز المصورين في فلورنسا في أواخر القرن الخاص عشر إن لم يكن أعظمهم تأثيرا. يحتمل أن يكون قد تعلم على يدى فرافيليبوليبي (1406- 1469)، ومن المؤكد أنه تأثر بالأخوين أنطونيو وبييروليولا يولو اللذين كانا يديران أنجح ورشة فنية في فلورنسا، وأقدرها على استخدام الأساليب العلمية في الرسم والنحت والحفر والتصميم وصباغة الذهب). وأنه وهو الذي رسم لوحة الشجاعة حوالي سنة 1470 لتضاف إلى مجموعة اللوحات الست عن «الفضائل» التي رسمها بييرو وهي محفوظة في متحف الاوفيتسي. وقد تميزت تلك اللوحة بواقعيتها الشديدة على خلاف لوحاته الأخيرة التي ابتعدت تماما عن الواقعية، واكتست غلالة شاعرية ودينية رقيقة صافية، مثل لوحته الوحيدة التي تحمل توقيعه وتعدُّ آخر لوحة مؤرخة له وهي «الميلاد المعجز» 1500، المتحف الأهلى بلندن)، ونلمس فيها آثار الأزمة الدينية التي اشتعلت في أواخر القرن الخامس عشر، وانعكست على موقفه الغامض من الراهب الثائر سافونارولا



وتوجيه تهمة اللواط إليه. ويكفى أن نتأمل صورتيه الشهيرتين اللتين تجدهما هنا عن «الربيع» و «مولد فينوس» لنرى امتزاج الأسلوب القديم في اختيار الموضوعات الأسطورية بالمعاني والرموز المسيحية مع التعبير عن العاطفة بالاعتماد على الخطوط في تحديد معالم الأشكال، مما يلخص الاتجاه العام للتصوير في القرن الخامس عشر. وقد رسم بوتيتشيللي هاتين اللوحتين الشهيرتين لأحد أفراد عائلة «الميديتشي» التي كانت تحكم فلورنسا وتدين لها النهضة الإيطالية المبكرة بفضل رعايتها، ولكننا لا نكاد نعرف شيئا عن علاقته بهذه العائلة أو بدوائر الإنسانيين الكبار في تلك الفترة النادرة التي علاقته المنارة الصغيرة السابحة فوق بحار ظلمات التاريخ البشري.

لقى بوتيتشيللى النجاح والشعبية، وجمع ثروة كبيرة من لوحات العذراء «المادونا» ذات الوجه الحنون الرقيق التي راح ينتجها بأعداد كبيرة. ولكن شهرته بدأت في الأفول بعد سنة 1500، ولم تستطع الصمود في وجه الأفكار الجديدة والأساليب المبدعة التي ظهرت على المسرح بظهور ليوناردو دافنتشي ومايكل أنجلو. ولسنا نعرف شيئا عن السنوات العشر الأخيرة من حياته، خصوصا بعد إنجاز لوحته سابقة الذكر عن «الميلاد المعجز» حوالي سنة 1500، ويبدو أنه كان قد تردى في حالة بالغة السوء تمخضت عن عدد

من اللوحات عن «التقوى» أو «الرحمة» (البييتا) اضطرب فيها أسلوبه إلى حد هستيرى. وربما يغفر له هذه السقطات الأخيرة تلك الرسوم الرائعة التي أبدعها قبل ذلك (حوالي سنة 1490) لدانتي شاعر الكوميديا الإلهية وكشفت عن حساسيته وشفافية أسلوبه ورقته وحنانه..

#### ا - مانویل ماتشادو Manuel Machado:

ولد الشاعر الإسباني الكبير في اشبيلية سنة 1874 ومات في مدريد سنة 1947. كان أبوه من أهل العلم درس الفلسفة واشتغل بالصحافة. أسس مع شقيقه أنطونيو منذ سنة 1922 اتجاها غنائيا في المسرح الشعري. وهو شاعر وكاتب مسرحي. ظهرت قصيدته عن صورة الربيع لبوتيتشيللي في ديوانه «أشعار» الذي صدر سنة 1940 في بارثيلونا، ص 155- وقد كتب القصيدة سنة 1910.

#### (الربيع)

آه من هذه التمتمة الهامسة الغائمة للروعة الأولى! من نشوة قبلة شاب من نشوة قبلة شاب لم يزل يغالب الحياء! آه من قلة الخبرة بأول عناق! ستصحو من نومك والحب يداعب قلبك بين أغان ونسائم رطبة، وستبكى بغير هم ولا حزن، وتعانى المرض الإلهي الذي يشبع الروح. أول بادرة تنبئ بزهور البرتقال ملك، طفل، أنثى.. والعيون المثقلة بالشهوة، سكرى بالنوم تسيل رطوبة،

حين تتصاعد العصارات المذهلة، ووجوه على شكل اليوسفي حيية كالزهور في الشمس، ذهبية محمرة، في مروج الربيع، التى تضحك من النشوة والبهجة.

## 2- أليكس جو تيلنج (1910-1884) Alex Gutteling-

شاعر هولندي ولد في بلدة فونوسوبو في جزيرة جاوه، ومات في مدينة «دريبرجن» بهولندا، تتلمذ على الشاعر الهولندي أ، فيرفي الذي تأثر بالحركة الرمزية، وكان من مريدي الشاعر الرمزي الكبير ستيفان جئورجه، وقد ظهرت قصيدته عن ربيع بوتيتشيللي مع مجموعة أشعاره التي عني بنشرها أستاذه فيرفى على أثر وفاة الشاعر في سن مبكرة وصدرت سنة 1911 في أمستردام.

### (الربيع)

في غابة الحنين التي تنمو فيها أشجار الزيتون شاحبة الظلال، تسطع أشكال نساء جميلة وإن تكن رقيقة محزونة. فينوس الحبلى تتفكر وتنظر بعيدا، لكن لا تكاد تبصر ربات الحنان النحيلات، أم ويصوب «آمور» رب الحب أول سهم يتعلم منه الإنسان أن عليه يوما أن يطلب حظه من البهجة وأن حلم الشباب لا يمكن أن يدوم. وهنالك يأتي الربيع صافيا متسربلا بالمروج، وزفير (\*) يحاول أن يمسك بعروسه

<sup>(\*)</sup> أي الريح الغربية.

فتفلت وتضحك منه في حياء وعلى العشب، حيث بدأت تسطع الزهور، يقف «هيرميس» بصندله المجنح، وكما يسرع في سيره ستمرَّ سريعا كل هذه السعادة.

# 3- دانتي جابرييل روسيتي (Dante Gabriel Rossetti) (1882-1828)

شاعر ورسام ومترجم، اشتهر بتأسيس جماعة السابقين على رافائيل التي تخيرت نماذجها المثلى من الفنانين الإيطاليين المبكرين، وقد تأسست هذه الجماعة من الشعراء والفنانين سنة 1848. وكان من أهم أعضائها هولمان هنت وج. ا. ميلليه. وكان روسيتي يستوحى رسومه بنفسه ويكتب القصائد في وصفها ... ظهرت هذه القصيدة «من أجل الربيع لبوتيتشيللى» في الجزء الأول من أعماله الكاملة، لندن، 1906، ص 352.

# (الأجل ربيع ساندرو بوتيتشيللي)

بأي موكب لأي رأس سنة قديمة جففتها الريح، تحتفي هذه السيدة؟ تحتفي هذه السيدة؟ فلورا (\*) التي يسعدها الوضع الوشيك، وتزينها الأزهار، أورورا وزفير (\*\*) يتشابك شعرهما الرفاف يقتربان، وحلقة ربات الرقة والحنان توشك أن تهيم في قوس الأذرع البيضاء، وهيرميس، ذو الصندل المجنح في قدميه، هو الرسول الذي يعلن عن إرادة الآلهة. هو الرسول الذي يعلن عن إرادة الآلهة.

<sup>(\*)</sup> ربة الأزهار وملكة النبات.

<sup>(\*\*)</sup> ربتا الفجر والريح الغربية.

تقف جذوع الأشجار الشابة سامقة كأنها أعمدة في معبد هذه السيدة. فوق رأسها إله الحب «آمور» يطلق سهامه. أيكون السر هنا هو سر العرفان أم الأمل؟ وكيف يقدم الجواب ربيع ميت؟ بل كيف تقدمه هذه الأقنعة لرأس السنة الجديدة التي جففتها الريح؟

#### **-4** - بوزیتر لند (Boseeter Lind ( -1923)

شاعر سويدي، ولد في فاكسيوه، درس الفلسفة واللاهوت والأنثربولوجيا، ونشر دواوين عديدة بجانب الروايات والقصص القصيرة وكتب الرحلات والمسرحيات الدينية، رأى صورة بوتيتشيللي سنة 1963، وكتب القصيدة في السنة نفسها.

وقد ظهرت مع قصائد أخرى ديوانه الذي صدر سنة 1964 في استوكهولم، ص 26.

# (ربيع بوشتشيللي)

من ينظر في عينيك، يرى في عز النهار السماء المرصعة بالنجوم فوق محجريك، يرى شبكة النور الدقيقة التي تلتقط الليل. من ينظر في عينيك، يسبر أغوار المستقبل، وفي منتصف النهار يرى الليل الذي تتجمع فيه النجوم الأزلية في لغة واحدة يقرؤها القلب، يرى الجواب الذي تدخرينه

في انتظار الإظلام المطبق.

آه أي أبعاد،

أي دروب نائية

سيكون على عينيَّ أن تجوباها في عينيك!

مجرات نجوم لانهائية،

بقع ضبابية،

طرق لبنية مستعصية،

يشعها القلب في فضائه الكوني!

من ينظر في عينيك،

يتبع الدروب التي كتبها القدر على العين،

يرى رحلة البشرية في الزمان

نحو صورة النجم المستيقظ

في ضوء النهار.

# مولد فينوس

# ا - رافائيل ألبرتي (Rafael Alberti):

من أبرز الشعراء الإسبان المعاصرين، وتدل قصائده أكثر من أي شاعر آخر على البناء الرياضي المحكم والصافى للشعر العقلى أو (الأبولوني) المعاصر. ولد سنة 1902 في بويرتودي سانتا ماريا بمنطقة كاديز، وبدأ حياته مع الفن سنة 1907 رساما تكعيبيا، ثم اتجه إلى الشعر منذ العشرينات، وانضم إلى الحركة الشيوعية منذ سنة 1931، وبعد انتهاء الحرب الأهلية الإسبانية بانتصار الفاشية هاجر من بلاده وعاش منذ سنة 1940 في الأرجنتين. نذكر له بصدد قصيدة الصورة مجموعة كبيرة نشرها تحت عنوان: «إلى الرسم-قصائد عن اللون والخط» وقد كتبها بين سنتى 1945 و 1952، وأهداها إلى صديقه بيكاسو، واستوحى منها روائع فن الرسم الأوروبي. وقصيدته التالية عن بوتيتشيللي (نشرت مع أشعاره الكاملة، بوينس آيريس 1961 ص 620) قد كتبت كما يتضح من صورها وإيحاءاتها الدقيقة الشفافة عن صورة بوتيتشيللي المشهورة عن مولد فينوس ولعل الرسام نفسه قد استوحى سفر إلهة الحب، التي ولدت من البحر إلى الشاطئ القبرصي بمساعدة آلهات الرياح واستقبال الآهة الربيع لها



للمصور ساندرو بوتيتشيللي (1444-1510) رسمها حوالي سنة 1485 وهي محفوظة بمتحف الأوفيتسي بمدينة فلورنسا (انظر ترجمته مع لوحة الربيع السابقة)

وتعطيها لثياب من عندها-لعله قد استوحى هذه الصور الأسطورية من أنشودة هوميروس إلى فينوس أو بالأحرى أفروديت، وسط المقطوعات الشعريه التي كتبها العالم الإنساني في فقه اللغات القديمة وشاعر عصر النهضة بوليسيانو (1454-1494) وصور فيها حلم جوليانو دي ميدتشى بالحب وأشواقه الجمة ربيع خالد في مملكة فينوس السرمدية.

الرقة رقَّت روح حنان رقَّت في بسمة شفه سكبت، لسه فرشاة تسحر ونثنت في ريح هبت وهواء صاف لامع من لوح مصقول ناصع يتكثف، في الثوب الريح رخاء، عبر البحر، وفوق البحر

يرفرف شعر متموج شعر متلو معجب، هندسة - أبعد من أن تنعش وترطب-راحت ترسمها الريح وتدفعها نحو الحافة، والحافة تمطر طيرا وورودا تزهر فى ھندسة خطوط وسطوح، وحواف الصورة خط يتراقص وربيع يغرى بالرقصة ضمن مكان أبدعه فن الفنان ليسعد جوف ملائكة مطرب ويبارك إسرافيل وأنشودته الخصبة بالألحان العذبة والملك الرائع ينسكب حيياً في بسمة خلف الروح المفعم رقة: روح حنان رفَّت فى بسمة شفة سكبت وتثنت-في ريح هبت وهواء صاف لامع من لوح مصقول رائع ىتكثف،

فينوس شاحبة الوجه بغير رداء-

## 2- هربرت بودیك (Herbert Budek):

ولد الشاعر الألماني سنة 1916 في مدينة هاله على نهر الزالة، درس تاريخ الفن، ووجهت إليه سنة 1942 تهمة العمل على إفساد الجيش النازي ونجا بأعجوبة من حبل المشنقة-تزوج من سيدة أوكرانية ذهب أبوها-وكان أستاذا جامعيا-ضحية جرائم التصفية البشعة التي اقترفها ستالين، وراح ضحيتها ملايين المثقفين، وقد كان هذا أحد الأسباب التي دفعت الشاعر إلى مغادرة بلاده بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

يعيش في كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل بالنشر. كتب قصيدته عن أفروديت حوالي سنة 1941، ونشرت أول مرة مع المختارات من قصائد الصور التي جمعها الأستاذ جسبرت كرانس.

## (أفروديت)

افتح وجهك لم تزل الموجة بعد الموجة تبرق ساحرة رطبة، حول الجد المشرق، حول الساعات فتسطع فجأة تشعر بتدفق هذا البحر بغير نهاية: أنظر: أنا آتية، أنظر: أنا آتية، الفتتة والإغراء ترفرفان حول الأعضاء، أنظر: هل تلمح عينك وجه الله؟ الأنجم تفزع وتميل وتنظر وشعوب يأخذها الرعب ولكن بعد قليل تضحك

تتبسم إذ تبصر صورتها الحلوة متجلية في مرآة هي مرآتي العلوية... واحلل عقدة قلبك: فاللذات الرائعة ومتع العشاق جميع العشاق سأسكب فى دمك فكن محبوبي وأحب ودع النبع الأبدى يفيض، يصب النشوة فيك فغص في الموجة غُصن الموجة واستسلم للطوفان! وحياة تزدهر وتنضج في آلاف الأشكال ستنفذ من مركز هذا الكون إليك وحدائق تعبق حولك وربيع بعد ربيع تنسج نورا يدفئ ثلج الخجل البارد فيك ويهتف: عانقني ضم الصدر إليك وسيصبح هذا العالم ملك ىدىك!

# الموناليزا لليوناردو دافنتشي

ربما كان «الموناليزا» هي أشهر وجه إنساني (بورتریه) في تاريخ فن الرسم، وكان صاحبها، ليوناردو دافنتشي Leonardo Da Vinci واحدا من أعظم العباقرة الذين أبدعهم عصر النهضة (الرينيسانس) كما أبدعوه... تجاوزت عبقريته فنون الرسم والنحت والعمارة، وتجلت في حدوثه الملهمة بعدد كبير من الاكتشافات والاختراعات التي تم التوصل إليها بعد ذلك في ميادين التشريح وطيران الفضاء وهندسة الآلات الحربية وغيرها من الميادين. تنوعت اهتماماته العقلية والفنية وتوزعت بين مجالات مختلفة بحيث لم يتمكن من إنجاز مشروعاته الكبرى. فقد أوشك على اكتشاف الدورة الدموية، واخترع أول مدرعة حربية، وصمم عددا كبيرا مما يعرف اليوم بالطائرات السمتية أو العمودية (الهليكوبتر)، واستبق فكرة الغواصة، ولكنه لم يتم اختراعا واحدا منها، وإنما خلف وراءه عدداً كبيرا من التصميمات الهندسية التي اكتشف معظمهما قبل سنوات قليلة، بالإضافة إلى آلاف الملاحظات والمذكرات والرسوم التخطيطية وعدد قليل من اللوحات الزيتية التي لم يفرغ من إنجازها .. ولد في فينتشى سنة 1452. وكان أبوه موثق



عقود فلورنتيني (نسبة إلى مدينة فلورنسا) وتدرب على فن الرسم في بيت أبيه على يد الرسام والنحات وصائغ الذهب فيروكيو (1485-1488) الذي أنجز أعمالا فنية عديدة لعائلة الميديتشي التي كانت تحكم المدينة، ويحتمل

أن يكون ليوناردو هو الذي رسم الملاك الأيسر في لوحة فيروكيو «العماد» المحفوظة في متحف الأوفيتس في فلورنسا) رسما بلغ من الكمال حدا جعل معلمه يتوقف عن الرسم ويقصر جهوده على النحت انضم إلى اتحاد الفنانين في مسقط رأسه سنة 1472، وأول رسم معروف له هو منظر طبيعي لنهر «أرنو» الذي يمر بمدينتي فلورنسا وبيزا وحسب في البحر الأبيض المتوسط يرجع إلى سنة 1473، ويتميز بقدرته على تصوير بنية الصخور وتكوين الأرض. وقد أثبت ليوناردو ريادته في الفن عندما شق الطريق لمن بعده، وجرب أساليب جديدة في دراساته للنسيج وفي الرسم بالزيت (كما في لوحته عن العذراء «المادونا» المحفوظة في صحف ميونيخ-حيث أثارت تفصيلات قطرات الندى على الزهرية البلورية دهشة معاصريه-وفي لوحته جينيفرا دي بينتشي التي يحتمل أن يكون قد أتمها سنة 1474، كما يبدو أنها مهدت للوحته الشهيرة الموناليزا. وذاعت شهرته منذ سنة 1481 فانهالت عليه التكليفات التي كان من أهمها لوحة كبيرة عن «ابتهال الملوك» (الذين قدموا من الشرق لزيارة الطفل يسوع المسيح والاحتفاء بمعجزة ولادته) نفذها استجابة لرغبة رهبان دير القديس «دوناتو» في «سكوبيتو» بالقرب من فلورنسا، وإن لم يتم اللوحة كعادته لتوقف الرهبان عن دفع أجره المستحق! وتوجه في سنة 1483 إلى ميلانو، بعد أن استجاب الدوق الحاكم فيها، وهو لودفيكو سفورتزا المورو، للعرض الذي قدمه إليه (في خطاب لا تزال مسودته محفوظة) وأبدى فيه استعداده لتقديم خدماته في العمارة، والنحت بكل أشكاله ومواده من الرخام أو البرونز أو الطين، والرسم والهندسة العسكرية!

وفي ميلانو رسم لوحته «السيدة ذات الفراء» (المحفوظة اليوم في مدينة كراكوف التي تصور شيشيليا جاليراني عشيقة لودفيكو حاكم المدينة، وتعكس نفس خصائص أسلوبه المبكر الذي تجلى كذلك في نسختين من لوحته المعروفة باسم «عذراء الصخور» توجد إحداهما في باريس والأخرى في المتحف الأهلي بلندن، وهما النسختان اللتان ثار جدل طويل بين نقاد الفن حول تاريخهما وأصالة نسبتهما إلى الفنان. وبقى ليوناردو حتى سنة 1499 في بلاط ميلانو، مشغولا بمشروعاته الفنية والعلمية التي لم يفرغ منها كعادته، ومن أهمها مشروع تمثال ضخم من البرونز لفرانتشيسكو سفورزا

- والد الدوق لودفيكو - راكبا صهوة حصان. ولم يُصبّ التمثال أبدا، وإن بقيت بعض الرسوم المذهلة التي توحي بأن ليوناردو عكف أثناء انشغاله بذلك المشروع على إعداد كتاب كامل عن تشريح الحصان... يضاف إلى ذلك لوحته الشهيرة «العشاء الأخير» (الكنيسة سانتا ماريا ديللي جراتسيه) التي تجلت فيها براعته في النفاذ إلى نفوس تلاميذ المسيح، والتعبير عن توتر اللحظة التي أعلن فيها أن أحدهم على وشك خيانته والوشاية به. والظاهر أن بطء ليوناردو في تنفيذ هذه اللوحة الجدارية وولعه الشديد بالبحث والتجريب قد بررا الفكرة التي نسبها إليه جيل تال من أن الفنان مفكر متأمل مبدع، وأنه فيلسوف يرسم فلسفته لا مجرد محترف صناع يدهن كل يوم بضع ياردات مربعة على سطح جدار! ولاشك في أن الفكرة التي شاعت في القرن السادس عشر عن كرامة الفنان فكرة ترجع إليه وتستمد منه المثل والقدوة.

غزا الفرنسيون مدينة ميلانو في سنة 1499 وأسقطوا حكم الميديتشي، فرجع ليوناردو إلى فلورنسا وعمل حتى سنة 1503 مهندسا عسكريا في خدمة «شيزار بورجيا». وتفرغ أثناء فترة إقامته الثانية في فلورنسا للتشريح، وشارك في مشروعات فنية فشل أولها فشلا ذريعا، وكان بتكليف من مجلس المدينة له ولفنانها الكبير الآخر مايكل أنجلو (وكان كل منهما يكن للآخر كراهية لأحد لها!) بتخليد انتصاراتها بعد أن أصبحت جمهورية. أما المشروع الآخر فكان انشغاله بمجموعة لوحات عن العذراء والطفل مع القديسة أنا، وقد بقى من هذه اللوحات اثنتان إحداهما في المتحف الأهلي بلندن، والأخرى في صحف اللوفر بباريس، ويبدو أنه بدأ الأولى في ميلانو ثم حملها معه إلى فلورنسا، أما الثانية فقد بدأ العمل فيها سنة 1506. كان من أهم الأعمال التي أنجزها في هذه الفترة لوحتنا هذه الشهيرة التي صور فيها زوجة أحد كبار الموظفين في فلورنسا، وعرفت باسم «الموناليزا» أو الجوكوندا» وقد عكف على رسمها بين سنتي 1500 و 1504.

رجع ليوناردو إلى ميلانو سنة 1506 وعين رساما ومهندسا لفرانسيس الأول ملك فرنسا، ثم شغل في سنواته الأخيرة ببحوثه وتجاربه العلمية والرياضية، كما خطط لمشروع تمثال لقائد القوات الفرنسية تريفولزيو على صهوة حصان، ولكن المشروع لم يتمخض إلا عن مجموعة من الرسوم

#### الموناليزا لليوناردو دافنتشى

تظهر براعته في التشريح! وكان آخر رسم أتمه قبل انتقاله نهائيا سنة 1517 إلى فرنسا هو لوحته عن القديس يوحنا (وهي محفوظة في متحف اللوفر)، أما رسالته عن فن الرسم فقد جمعت بعد وفاته من المذكرات والملاحظات التى دونها، ولم تنشر إلا في سنة 1651.

وقد مات ليرناردو سنة 1519 في قصر كان قد أهداه إليه ملك فرنسا، وذلك في بلدة «كلو» بالقرب من مدينة «أمبواز» وانتهت بموته قصة عبقرية نادرة تفخر بها البشرية..

# ا- إدوارد دودن (Edward Dooden)(1913-1843) - ا

ولد الشاعر الإيرلندي في مدينة كورك، ومات في «دبلن». درس اللاهوت، وأصبح أستاذا للأدب الإنجليزي في كلية الثالوث المقدس في دبلن وهو لم يتعد الرابعة والعشرين من عمره. قام كذلك بالتدريس في جامعتي أكسفورد وكامبريدج، ونشر بحوثا ودراسات عن شكسبير وملتون وشيللي ومونتني، بجانب مجموعات شعرية عديدة. ظهرت قصيدته هذه عن الموناليزا مع مختارات من الشعر الايرلندي حررها ونشرها الأستاذ ك. هوجلاند بعنوان: ألف عام من الشعر الايرلندي، نيويورك، 1962، ص 538.

#### (موناليزا)

أيتها العرافة، عرفيني بنفسك حتى لا أيأس من معرفتك كل اليأس. حتى لا أيأس من معرفتك كل اليأس. وأظل أنتظر الساعات، وأبدد روحي. ما هي كلمة القدر التي تختبئ بين الشفتين اللتين تبتسمان ومع ذلك تتمنعان؟ ياسرا متناهي الروعة! أيها الكمال السماوي! لا تحيري الوجدان أكثر مما تفعلين حتى لا أكره طغيانك الرقيق. حتى لا أكره طغيانك الرقيق. يداك المشبوكتان في اتزان جليل والشعر المتساقط على الجانبين.

لا، لا. إني لأوذيك بكلمات غلاظ. أبقى صافية، منتصرة، ومستعصية! ابتسمي كعادتك ولكن لا تتكلمي! فالدعاية تختبئ دائما في ظل جفونك. ثم تعالي وارتفعي فوق معرفتنا! أيتها الهولي من إيطاليا، أغوينا وحقرى شأننا كما تشائين!

## 2- والتر هوراشيو باتر (Walter Horatio Pater)(1894-1839):

ولد الشاعر الإنجليزي في مدينة شادويل. كان أبوه طيبا، وتعلم في إكسفورد وتولى التدريس فيها، وقضى فيها معظم سنوات عمره. قام بأسفار عديدة إلى ألمانيا وإيطاليا، وجمعت أواصر الصداقة بينه وبين جماعة الشعراء ونقاد الفن الذين أطلقوا على أنفسهم اسم «إخوان ما قبل رافائيل» (وهي الجماعة التي أسسها الشاعر والرسام الإنجليزي دانتي جابرييل روسيتي سنة 1814 مع زميليه هولمان هنت وج. أ. ميليه، والتمسوا نماذجهم الجمالية لدى عباقرة الفن الإيطاليين قبل رافائيل كما استوحوا من رسومهم وأعمالهم الفنية كثيرا من شعرهم) كتب «باتر» في تاريخ الفن، ونشر دراسات عن ليوناردو دافنتشي ومايكل أنجلو وبوتيشيللي، كما نشر روايات وعصا قصيرة وقصائد شعرية.

ظهرت هذه القصيدة عن موناليزا مع مجموعة المختارات التي نشرها الشاعر الايرلندي الكبير و. ب. ييتس تحت عنوان «كتاب إكسفورد للشعر الحديث»، إكسفورد، 1952، ص ١- لاحظ أن السطرين الثامن والعاشر من القصيدة يشيران إلى لوحتى ليوناردو عن ليدا والقديسة آنا.

#### (موناليزا)

هي أكبر عمرا من الصخور التي تجلس بينها، كالخفاش كالخفاش كانت قد ماتت مرات من قبل، وتعلمت أسرار القبر،

وغاصت في البحار العميقة،
وما زالت تحتفظ بأيامها الضائعة،
وتاجرت في المنسوجات العجيبة مع تجار الشرق،
ومثل ليدا (\*)
كانت أم هيلينا الطروادية،
ومثل القديسة آنا،
كانت أم مريم،
ولم يكن كل هذا في نظرها
إلا كأنغام القيثار والناي،
ولا يعيش
إلا في الرقة
التي صاغت بها الخطوط المتغيرة

#### -3 مایکل فیلد (Michael Field):

اسم مستعار لشاعرتين خالة وابنة أختها وهما كاترين برادلي التي ولدت سنة 1848 في برمنجهام وماتت سنة 1914 في ريتشموند، واديث ايماكوبر التي ولدت سنة 1862 في كينل وورث بمقاطعة وركشير وماتت سنة 1913 في ريتشمولد بمقاطعة ساري. تلازمت الشاعرتان في حياته وأسفارهما وكتاباتهما الأدبية، ونشرتا باسمهما المشترك مسرحيات ومجموعات شعرية. وتعد ترجماتهما للشاعرة الغنائية الإغريقية سافو وقصائدها التي استوحتاها من الرسوم واللوحات الفنية ونشرتاها سنة 1892 بعنوان «رؤية وأغنية» من أهم أعمالهما. تقول الشاعرتان في هذه المجموعة الأخيرة: «إن الجهد المبذول لرؤية الأشياء من مركزها الخاص، عن طريق اللص من التركيز المعتاد على المرئي كما ندركه في أنفسنا، عملية نتمكن بها من استبعاد صورنا الذاتية والحصول على انطباع أكثر

<sup>(\*)</sup> هي أم هيلينا التي اشتعلت بسببها حرب طروادة، وزوجة تيندا رويس ملك اسبرطة، يقال إن زيوس تشكل في هيئة بجعة وأغواها فأنجبت منه ولديه التوأمين كاستور وبوليدويكيس. وصورها عدد كبير من الفنانين منذ العصور القديمة بينهم تيموثيوس ودافنتشي وغيرهما.

وضوحا وأقل سلبية وأكثر قربا من النفس. وعندما يتم هذا الجهد بأمانة وإصرار، فلا بد أن يتبقى للقوة الحتمية للفردية دور تقوم به، ولابد للمزاج الشخصي من أن يصوغ الانطباع المنقى. وقد نشرت هذه القصيدة في الكتاب المذكور، ص 8 بعنوان: الجيوكوندا لليوناردو دافنتشي.

# (الجيوكوندا لليونار دو دافنتشي)

العينان مائلتان، معبرتان، تاريخيتان، بسمة على الخدين ناصعة كالقطيفة، توجهها شفتان رزينتان إلى أعلى، بل ترقد متوهجة طرية، يبدو الصبر في هدوئها المفعم بالقسوة، الذي ينتظر ولا يبحث عن الفريسة، جبين كالغسق وصدر يتلامس فيهما الغروب والنضوج بحب وحنان: وخلفهما صخور بلورية، بحر وسماوات متلاشية الزرقة، تعكس على السحاب والماء، منظر طبيعي يبدو مرهقا من شدة جوعه لتلك التقلبات التي يستميت عليها الرجال.

# 4- يار وسلاف فرشليكي (Jaroslaw Vrchlieky)(1912-1853)

شاعر تشيكي، ولد سنة 1853 في «لاون»، ومات سنة 1912 في «تاوس». درس اللاهوت والتاريخ، وشغل في سنة 1893 منصب أستاذ للأدب المقارن في جامعة براغ. كتب الشعر الغنائي والملحمي والمسرحية والقصة القصيرة والمقالة كما استوحى حوالي مائتي قصيدة من صور ولوحات فنية شاهد معظم أصولها أثناء إقامته في إيطاليا من سنة 1875 إلى سنة 1876. تذكر لله ترجماته لدانتي وكالديرون وثيرفانتيس وجوته. وقد نشرت هذه القصيدة في المجلد السادس من مجموع مؤلفاته الكاملة التي نشرت في براغ سنة في 1905 ص 190.

#### (موناليزا)

ابتسامة مفعمة بسحر السر، فيها الحنان والجمال، أتراها تغوي ضعيتها أم تهلل لانتصارها؟

## 5- مانویل ماتشادو (1874-1947):

أنظر ترجمته السابقة مع لوحة «الربيع» ليوتينشيللي. نشرت قصيدته عن الجيوكوندا في كتابه «أبولو، مسرح تصويري» الذي ظهر سنة 1910، ص 161، وقد أوردنا له قصائد أخرى استلهمها من صور جويا (إعدام الثوار) ورمبرانت (محاضرة في التشريح).

## (لجيوكوندا)

فلورنسا، زهرة موسيقا يتضوع منها العطر، ومدينة ليوناردو، (من لا يوصف، لا يدركه القول أو الفكر) أم النابغة الحر الصادق من غير كلام والأسد الثائر والروح الطائر كحمامة تبتسم الموناليزا، وتطل البسمة فوق قرون تنزلق وتهوى تنظر في أنفسنا أيضا، والبسمة تبقى ما بقى العمر (حتى لو لم تثبت شيئا) تبتسم الجيوكوندا أى فرحة، أي أرض للأحلام الحلوة

تسكب فيها النشوة؟ أين تتوه العين الغامضة وتسرح؟ (أتفتش عن سر خلف قناع؟) كلّمها القدر فأي كلمة بلغت أذنيها؟ أي دلال داعب خاطرها أيكون السر الهائل قد ملك اقلب عليها؟

# 6- جوستاف فرودنج (Gostav Froding)(1911-1860)

وهذه القصيدة للشاعر السويسري جوستاف فرودنج الذي ولد في مدينة ألسترز بروك ومات في ستوكهولم. تعلم في جامعة أوبسالا ولم يتم دراسته. قضى معظم سنوات عمره الأخيرة في مصحات العلاج النفسي. وقد نشرت قصيدته عن الموناليزا في المجلد الرابع من مؤلفاته الكاملة، ستوكهولم، 1937، ص 247.

## (موناليزا)

موناليزا، موناليزا، أنا لا أملك أن أعطيك سوى أغنيتي قد يمدحك سواي فيرفع قدرك ويوفيك-فإليه اتجهى!

## 7- هيرمان كلاوديوس (Hermann Cloudius):

ولد الشاعر الألماني سنة 1878 في لانجنفيلد بالقرب من ألطونا (وهي في الشمال ناحية هامبورج). وهو حفيد أكبر الشعراء المتصوفين في ألمانيا ماتياس كلاوديوس. عمل من سنة 1900 إلى سنة 1934 بالتدريس في المدارس

#### الموناليزا لليوناردو دافنتشى

الشعبية في مدينة هامبورج، ثم طرد من عمله لرفضه السماح بإنشاد الأغاني النازية في مدرسته. نشر مجموعات من قصصه وأشعاره الغنائية وعين في سنة 1956 عضوا في أكاديمية «ايرفورت» في ألمانيا الشرقية (الديموقراطية). وقد ظهرت القصيدة التالية في ديوانه «في بيتي» الذي صدر في ميونيخ سنة 1940، ص 102 وذكر الشاعر أنه أنشأ القصيدة في مدينة جنوا سنة 1939 أمام لوحة ليوناردو الأصلية. والمعروف أن متحف اللوفر يحتفظ باللوحة الخالدة ولا أدري إن كانت قد وجدت قبل ذلك في جنوا.

#### (موناليزا)

قديما كانت ترتفع الكنائس. اليوم تتبجح المداخن. بخطى عمياء يتابع الزمن مسيره. كم سار فوق لهيب الصحاري وجبال الثلج فوق الأفيال المنقرضة والأشجار الضخمة من أحسها واستكنه سرها في أعماق روحه استشعر الحكمة وواجه كل الكلمات وكل الأعمال بابتسامته فما عاد شيء يفزعه في ساعة الموت ينفذ من الباب. هي التي أحست به بالخالد الذي لا يتبدل بروحه الأبدية ترجع إلى موطنها

وعلى شفتيها بسمة.

# 8- توماس مکجریفی (Thomas Mcgreevy):

ولد الشاعر الايرلندي سنة 1893 في كونتي كيري وهو ناقد فني يقوم بالتدريس في المتحف الوطني بلندن وفي جامعة باريس.

نشر مجموعات شعرية ودراسات في الفنون التشكيلية، وظهرت قصيدته عن الجيوكوندا في كتاب «ألف عام من الشعر الايرلندي» الذي نشره الأستاذ ك. هوجلاند في نيويورك، 1962، ص 706.

## (جيوكوندا)

منحدرات الجبل من الماء الفضيّ الثائر،

أسىفل،

حول الجبل،

وعبّره،

حول جذوع الشجر الناصعة البيضاء،

أبعد، أبعد مما تدركه العين الحساسة،

وعلى جنبات الوادى ووراء،

فی کل مکان

ينحدر الماء الفضى الهادرا

السحب الزرقاء

داكنة اللون

- صبغت منها الأطراف بماء الورد

ووضعت داخل أطر فضية-

تتأمل هذا الكون.

توقفت الشمس

فلم تشرق

أو تغرب

لم تهتم بما ينشغل به الساسة

الأعراف البيضاء انتفضت

كالزبد الطائر وأفاع زرق قد ذابت في فتحة بسمة تلمع لمعان الماسة

# 9- كورت توخولسكي (Kurt Tucholsky) (1935-1890)

كاتب ألماني لاذع السخرية، انحدر من أصل يهودي. ولد في برلين، ومات منتحرا في بلدة هنداس بالسويد.

أتم دراسة الحقوق ثم اشتغل بالصحافة، وقضى معظم سنوات حياته بعد 1924 في باريس قبل أن ينتقل نهائيا إلى السويد سنة 1929. نشر قصصا قصيرة ولوحات مريرة السخرية بالحياة «البرجوازية» في ألمانيا، وأشعارا، ومسرحية واحدة، ظهرت قصيدته عن الموناليزا في الجزء الثاني من مؤلفاته الكاملة التي صدرت لدى الناشر روفولت سنة 1960، ص 1322. يعلق ناقد أدبي ذائع الصيت (وهو هانز ماير) على هذه القصيدة فيقول: «هذه القصيدة المشهورة عن الموناليزا قصيدة متشائمة على طريقة شوبنهور، وهي تريد أن تقول: مرّ على هذا العالم مرّ الكرام، فهو عدم..)

#### (الموناليزا)

لا أملك أن أحول نظراتي عنك لأنك معلقة فوق الرجال الموكل بحراستك وقد شبكت يديك الناعمتين ورحت تبتسمين في سخرية. أنت مشهورة شهرة ذلك البرج في بيزا، وابتسامتك تؤخذ مأخذ الدعابة. أجل... لماذا تضحك الموناليزا؟ هل ضحك علينا، بسببنا، على الرغم منا، معنا، ضدنا-أم ماذا؟! أنت تعلميننا في هدوء ما ينبغي أن يحدث. لأن صورتك، ياليزا الصغيرة، تقول:

من خبر هذا العالم خبرة كافية-فلابد من أن يبتسم، وأن يضع يديه على بطنه ويسكت.

## 10 - يرتة أرنبك (Birta Arnback) ( -1923)

ولدت الشاعرة الدنمركية في بلدة ليزالند بالقرب من مدينة فيبورج. كان أبوها من عمال الغابات، نشرت عدة مجموعات شعرية وقصصية. كتبت هذه القصيدة عن الموناليزا في سنة 1955.

# (موناليزا)

عذب هذا كله، ما أحمله في نفسي،
كل ما لا ترين وما لا يعنيك.
في غرفة كياني أحتفظ بكنوز:
ميراثي، مرابع ذكرياتي
عن كل ما لقيته في حياتي
ودائما، عندما تريدين أن تعرفي،
عندما تلمسين شعري، وتقبلين يدي، وتخاطبينني باسمي،
ألزم صمتي، ألزم صمتي
هذا هو مينائي الآمن.
لكن لا أقصد من ذلك شرا، أليس كذلك؟
اني أصمت مرتاحة البال، أصمت صمتا عذبا،
صمتا أشعر معه بالراحة والاطمئنان
ثم لا أكاد أشعر

## ا ا - بيتر سبان (Peter Spann) (1948-1882):

شاعر ومؤلف موسيقي هولندي، ولد بمدينة ليدن ومات في مدينة نيس. كتب قصيدته عن الموناليزا سنة 1917 ونشرت في ديوانه «التمجيد»

الذي صدر في أمستردام سنة 1961 ص 13.

#### (الجيوكوندا)

مفعمة تبدو الألوان بنور الفجر، التعبير بلا حدّ، أو إن جاز القول بلا رحمة الكفان الناعمتان الجسد الرائع والصدر، تتفخ من الحب، في الخفية بلد السحر...

## 12 - برونو ستيفان شيرر (1929 - ):

ولد الشاعر الألماني في مدينة جريتسنباخ، ودرس الأدب وتاريخ الفن. وهو راهب بنيديكتيني وأستاذ في المعهد الثانوي بمدينة ألتدورف. ظهرت له تسع مجموعات شعرية. وقد نشرت قصيدته عن الموناليزا في ديوان له بعنوان: «صورة واستعارة» صدر سنة 1971 عن دار نشر ركس في لوزيرن وميونيخ، ص 28. ومع أن القصيدة قد كتبت سنة 1970، إلا أن الشاعر يؤكد أن تجربتها ترجع إلى أكثر من عشر سنوات عندما عايش اللوحة المشهورة أثناء زيارته لمتحف اللوفر سنة 1959، كما سبق هذه التجربة الحية اهتمامه باللوحة وملاحظاته التي دونها عنها وعن دافنتشي قبل ذلك بسنوات...

# (المرأة-لوحة دافنتشي الموناليزا)

ينبثق بريق العينين من الأعماق الذهبية: نبع الأبدية. ويغطي الشعر قناع: امرأة، وعروس، وبتول الرب.

واليد ترتاح على اليد. تتنفس في حرّ الظهر أفراح الورد والبسمة فوق الشفة وفوق الخد. أنا أعرفك، عرفتك دوما وتحدثت إليّ من قصص الليلة وليال ألف، حطمت جمود الجسد نسيج الكذب، أخلت فتون الحس سعار النفس لعبث اللذة والمجد صلاة رتلها القلب وسبح بالحمد للمنعم أوفى بالعهد. وكذلك أنت عرفت وما غابت أسراري عنك. في نهر جمال الأرض، يتدفق دمك ويسرى فيّ يتغلغل نفسك في أنفاسي. أبكى-يعروك الصمت، تصغين على باب الروح وتأتين لبيتي ومكاني معك هداياك: النور مع الموسيقا أتنادين عليّ وتنتظرين جوابا: أنت المرأة سر الأزل المطويّ.

# 18

# موسيقا في الخلاء لجورجونه (من حوالي 1478 إلى (1510)\*

# :Giorgione

أحد كبار الرسامين من مدرسة البندقية. تتلمذ على يد جوفاني بيلليني (1430- 1516) الذي علم جيله والأجيال التالية وشارك في تأسيس الفن الحديث كله (بجانب تيسيان الذي تتلمذ عليه وعلى ليوناردو وميكال أنجلوا) كان أول من عرض الصور الزيتية الصغيرة في البندقية للاقتناء لا للكنائس، وكانت في الغالب ذات موضوعات غريبة موحية. وقد عجز كثير من معاصريه عن تفسير صور كالعاصفة التي يمكن أن توصف بأنها أول المناظر الطبيعية المعبرة عن حال نفسية ومزاج متوتر في مواجهة العاصفة الرعدية.

يحيط الغموض بحياته، ولا نكاد نعرف عنه إلا أنه شارك الرسام كاتينا (1480-1531) سنة 1506 في مرسم عملا فيه معا، تدل على هذا كتابة وجدت خلف لوحته «لاورا» المحفوظة في فيينا، وأنه قام

<sup>(\*)</sup> حذفت الصورة لاعتبارات عامة.

سنة 1508 بالاشتراك مع تيسيان بتنفيذ رسوم جدارية على واجهة مجمع التجار الألمان المقيمين في البندقية. وقد اندثرت هذه الرسوم (أو الفريسكات) ولم تبق منها سوى شذرات باهتة. والمهم أنه تعاون مع تيسيان (من حوالي 1490 إلى 1576)، وأنه كان في تلك الفترة يفوقه أصالة. ومع ذلك يتعذر الحسم في هذه المسائل بسبب الغموض الذي يحيط أنه كما أحاط بحياته، وصعوبة توثيق الصور القليلة التي تنسب إليه، ولم يثبت صحة أكثر من ست منها. ويزيد من تعقيد المشكلة أنه مات في شبابه عندما أصيب بالطاعون سنة 1510، وأن بعض صوره قد أكملها تيسيان وسيباستيانو ديل بيومبو اللذان تأثرا به تأثرا عميقا. ولا يزال الجدل مستمرا بين نقاد الفن ومؤرخيه حول أصالة عدد من الصور المنسوبة إليه، والمتناثرة في كثير من المتاحف الأوروبية والأمريكية...

# ا – دانتي جابرييل روسيتي (1828 – 1882):

سبقت ترجمته مع صورة. الربيع لبوتيتشيللي. أما هذه القصيدة التي وصف فيها لوحة جورجونة «عزف الموسيقى في الخلاء» فقد شاهدها أول مرة في خريف سنة 1849 في متحف اللوفر، ثم كتب هذه القصيدة التي جدل عنوانها «لمشهد رعوي من البندقية لجورجونة» وظهرت في الجزء الأول من أعماله الكاملة، لندن، 1906، ص 345.

### (رعوية من البندتية لجورجونة)

أين الماء ليطفئ لهيب عذاب مغيب الشمس. لكن غطس إناؤك في الماء ببطء- لا، بل مل واسمع شهقة الموجة المترددة حين تلامس حافة الفراغ. أنصت إن وراء جميع الأعماق يتمدد الحر-كالنائم-أخرس في المساء. اليد تحاول الآن أن تلعب على وتر الكمان الذي ينشج بالبكاء، أصحاب الوجوه البنية توقفوا عن الغناء،

بعد أن صاروا من فرط السعادة تعساء. وإلى أين تسرح نظراتها الآن، بعد أن ترك الناي فمها الذي لم يزل مقطبا بينما العشب الظليل يرطب جنبها العاري ؟ دعك الآن! لا تقل لها شيئا حتى لا تتخرط في البكاء ولا تسمه أبدا باسمه. ليكن الزمن كما كان على الدوام: فالحياة-كالعهد بها-تقبل الخلود في هدوء وسلام.

### 2- أدولف فريدريش فون شك (1894-1815) Adolf Friedrich Von Shake:

أديب ألماني وعالم في الآداب الشرقية والغربية. ولد في بروسيفتس بالقرب من شقيرين ومات في روما. قام برحلات عديدة زار فيها مراكز الحضارة والفن الأوروبي في إيطاليا وإسبانيا وبلاد اليونان، واستقر منذ سنة 1855 في مدينة ميونيخ، ولا يزال المتحف الذي يحمل اسمه ويضم مجموعة الصور واللوحات التي جمعها في حياته من أجمل معالم هذه المدينة. له مؤلفات عن الآداب الفارسية والهندية والإسبانية، وترجمات شعرية عن هذه الآداب. نشرت قصيدته التالية:

«صورة لجورجونة» في الجزء العاشر من مؤلفاته الكاملة، شتوتجارت، ص 220.

## (صورة لجورجونة)

هو الذي رسمها! وهل يقدر على هذا سوى جورجونة؟ عناقيد العنب المتدلية على أسوار الكرمة وأسراب الحصادين في حقل القمح تعلن أن الربيع الأبدي يجاور الثلج الأبدي. في ظل الشجر الملتف الأخضر تحت الشرفة

يجلس الفارسان بعباءاتهما القطيفية الحمراء، الأنسام الناعمة على إيقاع الأوتار تيمتهما حبا في أغانيهما العذبة الألحان. هل ترى الحسناوين هنا بغير غطاء؟ لا تسألوا إن كان ما رسمه ابن كاستيلفرانكو العظيم (\*) في هذه اللوحة هو حب الأرض أم حب السماء! واقنعوا بنصيبكم من هذا الجمال البديع، الذي ما برح يشع هنا منذ قرون على الجميع ويغمر زحام هذا العالم المقفر بالنور والصفاء.

# 3- بآت بریشبول (Beate Brechbuhl):

ولد الشاعر السويسري في «أو بلتجن» التابعة لاتحاد بيرن. تعلم في صباه جمع الحروف المطبعية، وقام بأسفار عديدة إلى تركيا وإيطاليا وبلاد اليونان ونشر أكثر من مجموعة شعرية من بينها مجموعة تأثر فيها بالشاعر الأسباني الشهير رافائيل ألبرتي، وجعل عنوانها «الصور وأنا» وخصصها لقصائد الصور. وقد ظهرت هذه المجموعة سنة 1968 في مدينة زيوريخ وتجد فيها هذه القصيدة التي لم يستوحها من الأصل الذي لم يشاهده، بل من بطاقة مصورة ظل يحملها سنوات في جيبه وكأنه متحف متجول!

## (حفل موسيقى فى الريف لجور جونة)

في حفل رائع
وضع جورجيو بارباريللي الناس في الطبيعة،
طلب منهم-عراة ولابسينأن يعزفوا الموسيقى في حدائق الله،
تكلؤهم عينه التي تفيض عليهم الصفاء والانسجام.
أنا لا أكاد أفكر في هذا عندما أسافر
من المدينة إلى قريتي
وأقطع الشارع-وأنا أتوثب فرحا-

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى بلدة كاستيلفرانكو التي ولد بها الفنان بالقرب من مدينة تريفيزو.

في حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، إلى حيث يعيش أهلى وأتنفس رائحة بيتي. تتناثر أفكاري، لا أتحكم فيها، وتمتلئ عيناي بالبهجة والعطش. هنالك أعير القرية الهاجعة. أشم رائحة الخنافس، يحتد الهواء بالعشب الطازج! والعيون الودودة في الليل وبعيدا تبدو الغابة كدحاجة نائمة. هنا تكون النجوم والسحب حلما. وهنا تنطلق إلى الآفاق الرحبة وتضم الكلمات في لغة لا تحتاج إلى تفسير. وهنا لا يوجد ثمّ مكان لشعراء بنظمون قصائد مصابة بالربو، ولا مكان لن يلوون الأفكار، ولا للأدباء الذبن بقولون: هنا يزدهر مجدى، والى هنا نجيء لا، هذا مكان المتواضعين الذين يضعون آمالهم في الحياة وفي أنفسهم $^{(*)}$ ، والذين يعزفون موسيقاهم هم في مثل هذه الليالي. أمشى في طرقات القرية الهاجعة في الليل، لا أحد يعلم أنى جئت، لكن الأشجار، الهواء، الأصوات المعروفة تسأل: «هل حئت»؟ وأقول: «جئت

<sup>(\*)</sup> يلاحظ أن الشاعر كتب هذين السطرين بالحروف لمائلة تأكيدا لمضمونها الحافل بالنقد الاجتماعي.

وهاأنذا أملاً رئتي ودمي منكم». ويمينا، وكأنها بالقرب مني، تقف سلاسل جبال القرن أشبه بعابر ليل يحمل نبوءة، من خلفها جبال الألب السويسرية، وبعيدا تفوح من حولها رائحة النجوم، وأخيرا أذهب وأنام،

# انتصار جالاتيا

ورافائيل هو أحد الثلاثة الكبار بحانب ليوناردو وميكال أنجلو الذين يمثلون قمة الإبداع الفني فيما يسمى بذروة عصر النهضة التي انطفأت شعلتها بعد موته. أتاحت له عبقريته المبكرة أن يتمتع بمكانة عالية في المجتمع الفني في فلورنسا المزدهرة آنذاك، وأن يدخل إليه من أوسع أبوابه ويعامل معاملة الندّ-ولم يزل في السابعة عشرة من عمره-من ليوناردو الذي كان في الثامنة والأربعين من عمره وميكال أنجلو الذي كان في السابعة والعشرين. وإليهم جميعا يرجع الفضل في تغيير نظرة الناس إلى الفنان واحترامه وإجلاله إلى درجة تكاد تبلغ حد التقدير. اسمه الحقيقي هو رافايللو سانزيو، وكان أبوه هو الرسام جوفاني سانتي. مات الأب سنة 1494، وخيم الغموض على السنوات الأولى من حياة ابنه النابغة. ولكن عبن التاريخ تنتبه إليه حوالي سنة 1500 أثناء عمله مع أستاذه بيروجينو (من حوالي 1450 إلى 1523) في الرسوم الجدارية في قاعة «الكامبيو» بمدينة بيروجيا، كما يحتمل أن يكون قد أنجز صورته «حلم الفارس» (التي يحتفظ بها المتحف الأهلى بلندن) في هذه الفترة المبكرة من حياته.



لوحة جدارية لرافائيل (1520- Rafael (1483 رسمها سنة 1514 في فيلا فارينزينا بروما.

أكدت السنوات العشر التالية (من 1500 إلى 1510) نبوغه والدور الرائع الذي ساهم به في الارتفاع بالفن إلى ذروة عصر النهضة. وإذا كانت أعماله الأولى قد تأثرت بأستاذه (مثل لوحته عن الصلب) فإن أول عمل يحمل توقيعه (وهو لوحته عن خطبة العذراء-1504) قد تجاوز هذا التأثر وشهد

بتفوقه عليه في قوة التكوين وصفائه. وكشفت له إقامته في فلورنسا (ابتداء من حوالي سنة 1504) أن كل ما كان يعرفه قد بلى وتقادم عليه العهد. وبدأ يتعلم كل ما استطاع تعلمه من الفن والفنانين في فلورنسا. وصوره ورسومه التي أنتجها في هذه الفترة تبين قدرته العجيبة على تمثل ما تلقاه من دروس وتجارب، وما استفاده من علم ليوناردو وخبرة ميكال أنجلو في رسم الوجوه والموازنة بين الضوء والظل وصرامة التنفيذ وصفائه (خصوصا في سلسلة صوره التي أتمها في تلك الفترة للعذراء أو المادونا).

اتجه إلى روما في أواخر سنة 1508 بعد أن سمع عن عزم البابا جوليوس الثاني على تجديد الفاتيكان وتزيين حجراته-وكان ميكال أنجلو قد سبقه إلى هناك وعكف على تنفيذ رسومه المشهورة على سقف السيستينا (الكابيلا سيستينا) وبدأ رافائيل العمل مع تلاميذه ومعاونيه على تزيين جدران الغرف برسومه الرائعة التي أتمها بين سنتي 1900-1911 ونذكر أهمها وهما «مدرسة أثينا» (التي تجد قراءة تحليلية لها في كتابي مدرسة الحكمة)، و «الجدل» اللتان تصوران الفلسفة واللاهوت كمرحلتين من مراحل تطور العقل البشري بأسلوب كلاسيكي بالغ الصفاء والاتزان، ولا عن الرسوم التي أنجزها بنفسه أو صممها وأشرف على تنفيذ مساعديه وتلاميذه إلا على جدران غرفة أخرى هي غرفة هيليو دوروس، وصور فيها-بأسلوب أكثر درامية وألوان أكثر حيوية-موضوعات بصلة بالتأييد الإلهى للكنيسة، وهي طرد هيليودوروس من المعبد، وتحرير القديس بطرس ومعجزة المناولة في بولزينا. تراكمت أعباء العمل على رافائيل، وانهالت عليه العروض من البابا والملوك والأمراء، وأسند إليه الإشراف الهندسي على بناء كنيسة القديس بطرس الجديدة خلفا للمهندس برامانته الذي مات سنة 1514، وتنفيذ مجموعة المشاهد المستمدة من العهد القديم في مدخل الفاتيكان، وقد أتمها سنة 1919 ويرجح أن يكون دوره فيها قد اقتصر على التصميم لكثرة مهامه ومشاغله.

وكان آخر عمل كلّف به هو لوحته الكبيرة «التجلّي» (متحف الفاتيكان) التي صممها ونفذ معظم رسومها ومات قبل إتمامها، فأكملها وريثه وتلميذه جوليو رومانو (من حوالي 1492 إلى 1546) وتشهد هذه الأعمال الأخيرة بأنه كان على مشارف تحول فنى جديد، لولا أن عاجلته المنية في عامه السابع

والثلاثين..

أما هذه الصورة الجدارية فتعبر عن عروس البحر جالاتيا (ومعناها في اليونانية الأبيض اللبني) التي ذكرها هوميروس أول مرة في إلياذته (النشيد 18، سطر 45) ثم روى «أوفيد» قصتها (التحولات، 13، سطر 738 وما بعده) فقد عشقها العملاق الأعور الرهيب «أو السيكلوب» بوليفيموس الذي يذكره قارئ الأوديسة بغير شك، فهو الذي سجن أوديسيوس ورفاقه في كهفه، وراح يزدرد ا ثنين منهم كل صباح ومساء حتى احتال عليه الداهية بدهائه وفقاً عينه الوحيدة بعمود ناري بعد أن أطعمه هو ورفاقه وأسكروه-وهرب أوديسيوس مع من تبقى منهم، وخرج العملاق الأعمى يتخبط وينادي على «اللاأحد» الذي غرر به وعلى أبيه بوزيدون رب البحر لينتقم له!

والمهم في هذا السياق أن هذا العملاق الرهيب قد عرف قلبه الحب قبل أن يجرى له ما جرى على يد السندباد اليوناني ورفاقه. فقد جن جنونه بعروس البحر جالاتيا، وراح يتودد إليها دون فائدة. ذلك لأن قلبها كان مشغولا عنه بحب شاب اسمه أكيس. وكانت المحبوبة المتكبرة تستمع ذات يوم مع حبيبها لأغنيات الحب اليائسة التي كان ينشدها بوليفوموس. وانتهى العملاق من أغنيته وانتبه إليهما وهما يغادران مخبأهما، فاستبد به الغضب وانطلق يجري وراءهما. أسرعت جالاتيا إلى الماء وغاصت فيه، وأدرك العملاق حبيبها وقذفه بصخرة عظيمة سحقته. لكن الحبيبة لم تتس حبيبها فحولته إلى نهر يحمل اسمه إلى الأبدا.....

## ا - رونالد بوترال (1906 - 1906).

سبقت ترجمته مع لوحة بروجيل «سقطة إيكاروس». وقد شاهد الشاعر الإنجليزي هذا «الفريسكو» أو الرسم الجداري لرافائيل أول مرة سنة 1949، ووصفه في كتابه «مراكز الفن في العالم - روما» الذي صدر في لندن ونيويورك سنة 1968، ص 30. أما القصيدة نفسها (وهي من نوع السوناتة) فقد أنشأها سنة 1972. ويلاحظ أن العجوز الذي يشير إليه السطر الأول هو نيرويس إله البحر، أما قصة حب العملاق الأعور (السيكلوب) بوليفيموس لجالاتيا ابنة إله البحر نيرويس فقد رواها الشاعر الروماني أوفيد في كتابه التحولات، الفصل الثالث عشر، السطور 749-897 وذكرناها قبل قليل...

## (جالاتيا)

نيريدا، يابنت عجوز البحر، كم كرهت الدب والفيل اللذين يثقلان عليك كل يوم بزيارتهما، ويجيء إليك رسول غرام من بوليفيم العليل! نحن نراك هنا في عُرْيك الجسور، ورداؤك الأحمر الأنيق يرفرف في الريح. عيناك وأذناك تنصرفان عن العربة التى يجرها زوج الدلفين لكى تتجه إلى أغنية الحب التي يترنم بها المارد السقيم كل ما يتحرك على هذا المسرح الحي العريق، من فن راق ودقيق الصنعة وبديع هو في خدمتك ولا يستغنى عنك، ووحوش الماء الخشنة الملتفة في الأعشاب الخضراء تعب مع حوريات البحر، تبادلها أدوار الحب، وهي تنفخ في الناي وتشدو بالألحان المرحة، بينا يصوب كل «كيوبيد» إلى القلب سهامه.

# 

(نحت لفنان عصر النهضة ميكال أنجلو بونارتي انحت لفنان عصر النهضة ميكال أنجلو بونارتي Michalangelo Buonanoti المنة 1521 ليزين ضريح جوليان ميديتشي في فلورنسا).

## ا - جوفانی سترونزی (Giovanni strozzi):

ولد سنة 1517 في فلورنسا، ومات فيها سنة 1570. عاصر ازدهار الحركة أو النزعة الإنسانية، وانتفع بثمرات التراث اليوناني التي بعثها «الإنسانيون» في مدينته، وبالإنتاج الأدبي والفني الرفيع الذي نفخوا فيه من جمال الطبيعة وجلال المثل الأعلى للإنسان.

عاش في رعاية أسرة «المديتشي» التي ارتبط اسمها في التاريخ برعاية النهضة في إيطاليا، وبعثه «كوزيمو ميديتشي» في بعثات دبلوماسية وثقافية عديدة. كتب الابيجرام (القصيد الموجز) والسوناتة. وهذه القصيدة التي استوحاها من «ليل» معاصره ميكال أنجلو، ترجمها الشاعر الألماني المشهور «رينيه ماريا رلكه» ولم أستطع التوصل إلى أصلها الإيطالي الذي كتبه الشاعر سنة 1545.

<sup>\*</sup> حذفت الصورة لاعتبارات عامة.

## (عن ليل ميكال أنجلو)

الليل في تمثال
مستغرق في نومه هناك
في حجر قد صاغه المثال
في هيئة الملاك
ها أنت ذا تراه
والنوم قد كساه بالجمال والجلال
حياته في نومه
ونومه حياة
إن كنت لا تصدق الكلام

## 2- ميكال أنجلو بونانوتى:

ولد الفنان العظيم سنة 1475 في كابريزه بالقرب من مدينة أريستو، ومات سنة 1564 في روما. عمل رساما ونحاتا ومهندسا معماريا في فلورنسا وروما. قد لا يعرف الكثيرون منا أنه شاعر تأثر بمواطنه بتراركا في شكل الشعر كما تأثر في مضمونه وروحه بالراهب الشهيد سافونارولا. ومع ذلك احتفظ شعره وأدبه بوجه عام بطابع خاص ميزّه عن الأدب الإيطالي في عصره. وهذه القصيدة «رد» من «ميكال» على «الابيجرام» أو القصيد الموجز الذي أوردناه الآن للشاعر ستروتزي. يلاحظ أن السطرين الثاني والثالث من القصيدة يعبران عن سخط الفنان على الأوضاع السياسية في مدينة فلورنسا، وقد وقف ميكال أنجلو سنة 1530 في صفوف المدافعين عن الجمهورية والمقاومين لحكم «المدينة» الذين طردوا من المدين ثم لم يلبثوا أن رجعوا إليها واستولوا على الإمارة..

**(()** 

أحب ما أحببت من دنياي أن أنام وبعد ما جربتُ ما جربتُ من مرارة الأيام قررت أن أمجد الحجر فضلت للإنسان أن يكون صنماً وأن يعيش كالأصنام فإن طغى الزمان وعمّ فيه العار والدمار والقذر فالخير كل الخير أن يعيش كالعميان ويغلق الآذان أرجوك.... لأتتبه الحجر وإن فتحت فاك فاحترس

### 3- جامباتيسنا مارينو Giambattista Marino-

ولد سنة 1569 في مدية نابولي ومات بها سنة 1625. دخان السجن مرات عديدة وقضى من عمره سبع سنوات (1615-1623) في فرنسا. كتب الشعر الغنائي والملحمي والهجائي. ويعد من أبرز ممثلي الحركة المعروفة في الأدب والفن الإيطالي بوجه خاص بين سنتي 1520 و 1620 باسم «المانيرية» أو مدرسة أصحاب الأسلوب الذاتي والعاطفي المتكلف المبالغ فيه الذي أتبعه فنانون وأساتذة «عصابيون» كبار، منهم ميكال أنجلو نفسه والجريكو وتتوروتو). وهي مدرسة تركز في الرسم الوجه الإنساني، وتلجأ للألوان الفاقعة المعبرة عن القلق والاضطراب، ولعل المدرسة كلها قد تأثرت بظروف العصر المضطربة وبثورة الإصلاح الديني والإصلاح المضاد وإرهاب محاكم التفتيش... إلخ فابتعدت عن روح الفن في عصر النهضة والباروك اللذين تقع من الناحية الزمنية بينهما. والمعروف أدى مارينو قد ألف عدداً كبيرا من القصائد استوحاها من لوحات وأعمال فنية أخرى شاهدها، أو حازها في مجموعاته الخاصة، وقد نشر معظم هذه القصائد في ديوان سماه «الجاليريا» أو المتحف سنة 1619.

(ليل ميكال أنجلو)

يا من تقف أمامي

هل تعجب حين تراني
وأنا الليل الراقد
في الحجر البارد
يتردد فيّ النفس الهابط والصاعد؟
أنا مثلك حيّ، وحياتي
في هذا النحت الخالد
إن كنت تراني لا أتحرك
لا يخرج من شفتي حرف واحد
لا تلق الذنب على الفنان
فطبع الليل هو الكتمان

# العبد المحتضر

تمثال من المرمر لميكال آنجلو، نحته الفنان حوالي سنة 1513، محفوظ و متحف اللوفر. وقد الهم الشاعر الألماني:

ا - كرستيان مورجن شتيرن Christian Morgen المحادث مورجن شتيرن (1914-1871).

ولد سنة 1871 في مدينة ميونيخ ومات سنة 1914 في ميران بإيطاليا. وهو حفيد الرسام كرستيان مورجن شتيرن (1805-1867) كما كان أبوه كارل إرنست مورجن شتيرن (1847-1928) رساما. واشتهر كلاهما-الأب والجد-بتصوير المناظر الطبيعية والريفية.

درس الحقوق والفلسفة وتاريخ الفن، وقام برحلات زار فيها بلاد النرويج وسويسرا وإيطاليا، وتعرف إلى الفيلسوف المتصوف والعالم الروحاني «رودلف شتاينر» وتأثر به تأثراً كبيرا انعكس على شعره الذي يمزج الإحساس الفاجع بالسخرية المرة. نالت قصائده التي جمعها تحت هذا العنوان الدال «أغاني المشنقة» حظا كبيرا من الشهرة، وقد رسما بغض أشعاره.

ترجم إلى لغته بعض الأعمال الأدبية عن

النرويجية والسويدية، وخصوصا لإبسن وسترندبرج وكنوت هامسون. نشرت قصيدته عن تمثال «العبد المحتضر» لميكال آنجلو في ديوانه «نضج هادئ» سنة 1945 في ميونيخ، ص 67.

# أمام تمثال العبد المعتضر ليكال آنجلو

أنت الألم الذي يتحاشى العيون الغريبة، الألم الموغل في عمقه، الذى يغمض عينيه بنفسه، أنت الألم الذي يتعذب بلا دموع لأن تيارها ينسكب صامتا في داخلك. الحسرات الضارية إلى حد الموت تفرُّ مذعورة لتحتمى خلف جفونك المرتخية في همود .. وعندما تتفجر ثورتها يلسعها العقل بسوطه الحاد لتلزم حدودها. ها هي ذي متلاصقة كخيول مفزوعة، مطرقة الرؤوس مرتجفة غطاها الزبد المتكاثف والدم.. ثم تهوى على الأرض كأنما أصابتها الصاعقة بضربة أخيرة أرعبتها حتى الموت. وجسدك الذي تضنيه الحسرات يريد أن يهوي معها على الأرض- آه... يلتهب الجرح الأسود في صدرك المنقبض.. تتهد.. بملامحك الصلبة تحتمل وتحتمل كذاب مصيرك...

### 2- هيرمان كازاك (1966-1896) Hermann Kasack - عيرمان كازاك

شاعر وكاتب روائي ومسرحي كبير. ولد سنة 1896 في مدينة بوتسدام، ومات سنة 1966 في مدينة بوتسدام، ومات سنة 1966 في شتوتجارت. كان أبوه طبيبا، وعمل مراجعا للنصوص الأدبية في دور النشر. كتب هذه القصيدة عن تمثال العبد المحتضر في سنة 1935، وظهرت في ديوانه «الوجود الأبدي» الذي أصدرته دار النشر زوركامب قي فرانكفورت سنة 1949، ص 160.

# (عبد ميكال أنجلو)

يا من نحت من الصخر
بعض الجسد والذراع والساق،
أبتهل إليك أن تخلص جسدي
من مخالب الرخام
لأن اليد تريد أن تمسك
والقدم تريد أن تنطلق
أيها الروح المبدع!
صغ نفسي في شكل مرئي حيّ.
اضرب، وانزع عني الغشاء
حتى أتحرر وأملأ الفراغ
حتى أتنفس منشرح الصدر

هاهی ذی تسقط، ها هی تتکسر هذى الأسمال الصخرية ومن السطوح التي لم تتشكل ينمو النهم العاري للإنسان. لكن آه من رهبة المكان التي تهوى بجبروتها عليّ فجأة يتمنى عربى المستباح أن يلوذ بالحجر ويختبئ فيه. يا من إليك تضرعت بوجدان مشبوب أيما الروح الذي سوّى قدرى: أرجعني كما كنت قبل أن أولد فالحرية قد مزقتني. أرمتني في الأغلال القديمة ألق الحمل على كتفيّ. ساعدني على أن ألتمس خلاصي في الحجر الذي أخرجتني منه. ليشق الجسد ويطلق آهاته وليبق في الحجر فلا يعرفه أحد: لأننى أريد أن أظل لك عبدا، ولا أريد أن أكون ندا لك.

## • Vitezslave Nizval (1958-1900) عيتيسلاف نيزفال (1958-1908)

شاعر تشيكي، ولد سنة 1900 في بيسكوبكي جنوب ولاية ميرين ومات سنة 1958 في مدينة براغ.

درس الأدب وتاريخ الفن، ويعد - بجانب الشاعر هالاش - أعظم شعراء تشيكوسلوفاكيا المعاصرين. كتب الشعر والقصة والمسرحية وترجم كثيرا من الأعمال الأدبية إلى لغته.

وقد وردت هذه القصيدة مع قصائد أخرى مختارة من شعره صدرت بالألمانية عن دار النشر زور كامب، وأشرف على تحريرها الأستاذ، ي.

شروفر، فرانكفورت، 1967، ص 102.

## (في اللوفر)

هذا الفتى الذي نحته ميكال أنجلو
كان بالتأكيد يلقى بنفسه في البحر كل صباح
حاجته الملحة للعناق قد جعلت فخذيه في غاية الاستدارة
وجعلته يبدو أخا كبيرا في عيني فتاة صغيرة
تضع عذريتها تحت تصرفه
رأسه الذي لم يكتمل هو الذي يحميه
من أن يشيخ قبل الأوان
أيها الفتى الحييّ
الحكمة كل الحكمة
ألا تظهر الانفعال...

## 4- صوفوس ميكائيليس (1932-1865) Sopho Michaelis (1932-1865)

ولد الشاعر الدنمركي في أودنسة. نشأ لأب فقير يشتغل بالأعمال اليدوية، ودرس الأدب الفرنسي وتاريخ الفن. كتب الشعر والقصة والمسرحية كما ترجم لحياة الفنانين التشكيليين المحدثين. وقد قام بأسفار ورحلات أثمرت عددا كبيرا من قصائده التي استوحاها من الصور واللوحات التي شاهدها. كتب القصيدة التالية سنة 1917 ونشرت في كوبنهاجن في السنة نفسها...

# (عبد ميكال أنجلو)

كالبذرة تتنهد نائمة في التربة تتفتح في رفق من برعمها الأول-قد حان الوقت لكي تطلع وأوان الرغبة قد آنا،

والموعد جاء لكي تنزع قشرتها، ترمى الأغلال، تتحرر من قيد الأرض-كالبذرة تتنهد نائمة في التربة من ذا الذي علمها الصعود للأعالى؟ إن أول البراعم كالحلم في وضح النهار، ومع ذلك فالبراعم تغمر وجه الغابة. أرواح النبات الرقيقة تتنهد حالمة بالقوة والمجد من ذا الذي علمها الصعود للأعالى؟ في هدوء ينبض قلب تحت الثري، أفكار الحياة الخصبة تنعس في دقاته. مع ذلك خرجت كل الأجيال من هذا القلب، كل خلايا الحياة تحصى أحفادها منه. في هدوء ينبض قلب تحت الثري. الشوق الكامن فينا قد ولد كما يولد أعمى ومع ذلك نحنٌّ إلى النور

حنين رضيع يصعد
في الهواء الحر.
فمتى تتفتح أعيننا
متى تسقط عن ثمرتنا القشرة!
إن كل إيماننا ومعرفتنا
يشيخ مع الزمن.
مع أن الشوق بأنفسنا
قد ولد كما يولد أعمى
سنظل نحن إلى أعلى
للنور الأبدى الأسمى.

### 5- فولف هاينريش فون دير مولبه Wolf Heinrich Von Der Mulbe:

شاعر ألماني، ولد سنة 1879 في برلين، ومات سنة 1965 في ميونيخ. نشر روايات وقصصا قصيرة وأشعارا وترجمات مختلفة. وقصيدته هذه عن العبد المحتضر هي إحدى القصائد من قالب السوناتة التي كتبها عن ميكال آنجلو، وظهرت في مجموعته الشعرية بعنوان: «ميكال آنجلو، باقة سوناتات في مدينة هانوفر سنة 1912».

### (العبد المحتضر)

عندما تبلغ أعلى ذرى حياتك تلين الأغلال التي قيدتك وأرهقتك بالهموم، وعلى أجنحة سعادتك وأفراحك يتشابه الموت والحياة كما تتشابه النجوم. الأقنعة قد سقطت، وسوف تبدو لك العلامات منبئة عن أشياء بعيدة لا تدركها الأسماء، تتغنى أعضاؤك بجمالها العجيب، وتزدهر شفتاك بينما تنطفئ وتميل للمغيب. وترن بسمعك موسيقى كأنها انبثاق نبع عميق، تند عن صمته المقلق، صمته الثقيل

زهرات بيضاء مضيئة في الليل الغريق، نادتها من أعماق معتمة كالهاوية السوداء أنوار السماء لترتفع إلى الأعالي حيث تتألق أضواء الأبدية ساطعة اللألاء

## 6- كونراد فرديناند هاير (1898-1825) Conrad Ferdinand Meyer

شاعر وروائي كبير ولد في مدينة زيوريخ في قرية كيلشبرج بالقرب من زيوريخ. ووضح من القصيدة التالية أنها تشير إلى عدة تماثيل مشهورة من إبداع ميكال آنجلو. فالسطور الأولى منها تصور بكلماتها تمثال العبد المحتضر الذي حظ به صحف اللوفر في باريس، والسطران الخامس والسادس يعبران عن تمثال جوليانو ميديتشي فوق ضريحه في مقبرة عائلة المديتشي بالقرب من مدينة فلورنسا، ثم تتتابع الإشارة الموحية إلى عائلة المديتشي والرحمة (السيدة مريم تحمل المسيح المدد على حجرها) اللذين يعرفهما كل من زار كنيسة سان بيترو في فينكولي بروما، وكنيسة القدير بطرس في الفاتيكان. أما «خارون» فهو في الأساطير الإغريقية الى هاديس اله الموتى، وقد صوره ميكال آنجلو في رسمه الكبير المشهور على قبة سيكستينا في كنيسة الفاتيكان. نشرت القصيدة في المجلد الأول من مؤلفات «ماير» الكاملة الذي ظهر في «بيرن» سنة 1963، ص 186.

### (میکال انجلو وتماثیله)

أيها العبد.

إنك تفتح فمك،

لكنك لا تتنهد.

شفتاك صامتتان.

لا يرهقك-يا من امتلأت بالأفكار-حمل الجبهة التي أثقلتها الخوذة.

وأنت تقبض على ذقنك بيد عصبية،

ومع ذلك، يا موسى، لا تهب واقفا.

وأنت يا مريم مع ابنك الصريع تبكين ولكن لا تنسكب الدمعة. إنكم تصورون ملامح الألم والعذاب لكن يا أولادي، بلا ألم أو عذاب! هكذا يطلُّ الروح المتحرر عليه. على العذاب الذي انتصر عليه. وماذا يمكن أن يصيب الصدر الحي الذي يحب في الحجر أنه منتش وسعيد؟ إنكم تخلدون اللحظة، وإذا متم، كان الموت بلا موت في الدغل الكثيف ينتظرني حادي الأرواح خارون، في الدغل الكثيف ينتظرني حادي الأرواح خارون، الذي يسلى وقته بالعزف على الناي،،،،

# فيل يحمل مسلة

وبرنيني هو الذي طبع مدينة روما بطابع شخصيته العاصفة، ورؤاه الدينية العميقة، وعمارته وتماثيله ونحته المنتشرة في ميادين المدينة والفاتيكان بحيث يستحيل أن دور روما بغير برنيني، أو نقدر برنيني خارج روما!

ولد في نابولي، وكان أبوه نحاتا توسكانيا انتقل إلى روما حوالي سنة 1605 ليعمل في خدمة البابا بول الخامس. تميزت أعماله المبكرة في النحت (مثل العنزة أمالتيا، واينياس، وأنكيزيس، ونبتون، وتريتون، وكلها تقع بين ص ١6١٥ و ١620) بالتأثر بأسلوب «المانيرية» التي كان أبوه ينتمي إليهما وربما ساعده على إنجاز بعضها. والمانيرية أسلوب في الرسم والنحت ساد الفن الإيطالي من حوالي سنة 1520 إلى 1600، وإعتمد على التصميم الذهني أكثر من الإدراك الحسى المباشر، واتجه إلى المبالغة في تأكيد أهمية الشكل الإنساني وقسمات الوجه والجسم، والإسراف في التعبير عن العواطف الذاتية باللون والضوء والحركة إلى حد التكلف والاضطراب-وقد كانت المانيرية ثورة على صفاء الأسلوب الكلاسيكي الرزين عند رافائيل، وانعكست عليها آثار الاضطرابات التي نجمت عن ثورة



نحت لجوفاني لورنز بيرنيني 1680-1598 (Bernini) مع مسلة مصرية يرجع تاريخها إلى سنة 570 قبل الميلاد، روما، ميدان مينرفا.

الإصلاح الديني (البروتستانتي) ورد الفعل الكاثوليكي عليها.

تحرر «برنيني» من تأثير هذه المدرسة وأصبح الممثل الأكبر لفن عصر «الباروك» في ثروته من 1630 إلى 1680 وإن سادت روح العصر نفسه حتى

القرن الثامن عشر عندما تبعه فن «الروكوكو» فالكلاسيكية الجديدة في عصر التنوير) وربما كان أهم ذات الفن في هذا العصر-الباروك-هو «الإيهام» بالضوء واللون والحركة، وبساطة الموضوع وطبيعة التعبير، وكل هذا للتأثير على عواطف المشاهد، وجذبه للمشاركة في المشاعر الدينية التي تتملك شخوص الأتقياء من القديسين وتبرز عذابهم وآلامهم. ومع أن برنيني قد تأثر بالفن الوثني القديم وبفن ميكال آنجلو (١٤٦٥- ١٥٥٩)، فقد تأثر كذلك بأسلوب معاصريه (مثل كاراشي وكارافاجيو وريني). وأخذ يحرر أشكاله من الكتلة التي كان ميكال آنجلو يلصقها بها، ومن طريقة «المانيرية» في إبراز الزوايا المتعددة للوجه البشري، واتجه إلى تصوره الجديد عن الشكل ذي الوجه الواحد والوجهة الواحدة الذي انطلق من قيود الكتلة الحجرية ولخص من حدود المكانية لينفذ في مكان المتأمل المشاهد ويشده إلى عالم فعله وتعبيره النفسي، وعواطفه الدينية والصوفية. وكثيرا ما عمد بيرنيني لإبراز هذه العواطف إلى استخدام مواد مختلفة من الرخام الأبيض والملون، والبرونز والجص والحجر والزجاج، والمزج بينها إلى حد المبالغة في الزخرف والتلوين (من خير الأمثلة على هذا مجموعة تماثيله على ضريحي البابا أوربان الثامن والبابا إسكندر السابع في كنيسة القديس بطرس بالفاتيكان، حيث صور الأخير تصويرا دراميا حياً في رخام أبيض وملون مع تمثال برونزى لملاك الموت وهو يدون اسم البابا في كتابه..) ومجموعاته النحتية وتماثيله النصفية تكشف عن قدرته على الاستبصار بأعماق الروح، وحرصه على التعبير عن أحوال النفس ومشاعر الإيمان والقوى التي كانت كذلك تسيطر عليه كجزويتي مخلص. وقد أتاحت له الرعاية البابوية فرص القيام بأعمال معمارية ونحتية لا يكاد يحصرها العدّ في كنيسة القديس بطرس، وما حولها، وفي الفاتيكان والكنائس وفوق الأضرحة والنوافير البديعة التي لا ينساها زائر روما والفاتيكان. وقد كلفه «الملك-الشمس» لويس الرابع عشر سنة 1665 بإعادة تصميم مبنى «اللوفر» ودعاه لزيارة باريس حيث أتم له تمثالا نصفيا رائعا (وهو محفوظ في قصر فرساي)، وتمثالا آخر له على حصان لم يكد يصل بعد ذلك (سنة 1685) إلى فرساى حتى استبشعه الملك، وأمر مثَّاله الخاص جيراردون أن يكسره ويزخرف به الحديقة. وتنسب لبرنيني صور عديدة من أهمها صورة خلية له (متحف الأوفيتسي في

فلورنسا) والقديسان (المتحف الأهلي في لندن).

## ا - أثاناسيوس كيرشر (1680-1601) Athanasius Kircher

ولد سنة 1601 في بلدة جيزا بالقرب من مدينة فولدا ومات في روما سنة 1680. راهب جزويتي، وعالم في الرياضيات والعلوم الطبيعية وباحث في اللغة، وأحد العلماء الموسوعيين في عصره. يرجع إليه فضل الإسهام في تأسيس علم «الصينيات» كما كان من أوائل الرواد الذين حاولوا فك طلاسم الكتابة الهيروغليفية وعندما عثر سنة 1665 في روما على هذه المسلة المصرية، كلفه البابا الكسندر السابع بحل ألغاز النقش الهيروغليفي المحفور عليها. كما كلف الفنان بيرنيني بتصميم تمثال أو أثر فني تدخل المسلة في تكوينه. وقد جاءت هذه القصيدة التي نظمها كيرشر باللاتينية وشرح فيه نقوش المسلة. (راجع دراسة للأستاذ و. س. هيكشر عن فيل بيرنيني والمسلة، مجلة الفن، العدد 29, 1947، ص 155-181.

# (فيل يحمل مسلة)

-1-

المسلة المصرية، رمز أشعة الشمس، يهديها الفيل إلى البابا ألكسندر، أليس حكيما، هذا الحيوان؟ أبانا السابع.. الحكمة أهدتك إلى العالم شمسا، ولهذا تتلقى اليوم من الشمس هدية.

-2 -

ما من حيوان، وكما سبق القول، يعدل الفيل في ذكائه، إن الفيل هنا - حيث كان يمكن أن يقوم هيكل شامخ- يحمل باقتدار معلم المسلة ذات النقوش الهيروغليفية.

# **-2** نالتر هوليرر (-1922) Walter Hollere:

ولد الشاعر وأستاذ اللغة والأدب الألماني في زولسباخ-روزنبرج بمقاطعة بافاريا، وهو يعمل بالتدريس بالجامعة الهندسية في برلين الغربية منذ سنة 1958. يعدُّ من أهم الأدباء المؤثرين على حركة الشعر الحديث سواء بشعره المجدد أو دراساته النقدية أو نشاطه الثقافي الواسع. وقد ظهرت قصيدته هذه عن فيل بيرنيتي بميدان مينرفا ضمن مجموعة شعرية مختارة أشرف بنفسه عليها بعنوان «عبور» كتاب الشعر في منتصف القرن، فرانكفورت، دار النشر زور كامب، 1956، ص 126. وتمثال الفيل الذي يحمل المسلة المصرية على ظهره يصوب أمام كنيسة سانتا ماريا في ميدان مينرفا بروما. ويقول الشاعر أنه قد رأى التمثال أول مرة سنة 1944، أي قبل انتهاء الحرب العالمية الثانية، وأنه قد دونها بعد إعداد طويل سنة 1950. ويبدو أن هذا الفيل ظل يداعب خياله فترة طويلة، إذ نراه كذلك في روايته التي نشرها سنة 1973 وهي «ساعة الفيل»....

## (فیل بیرنینی، میدان مینرفا)

ظله المائل كان يضحكه كثيرا.

فقد كان باستطاعته أن يلتفت إليه

فيراه ويمد بصره على غير انتظار

إلى كنيسة سيدتنا العذراء

بل إلى البانثيون.

غير أن من الواضح أن هذا شيء محرم عليه.

فهو في الحقيقة لا يخرج عن حدوده،

إنه يقف في مكانه، كما يقف ممثل كوميدي عجوز

تغمره بالغبار سيارات الفورد والكاديلاك

تلف مسلته، كعقرب الساعة،

حول الميدان. شيء رتيب. وتتم الدورة.

لكن حدث يوما أن ألصق داعية متحمس للسلام فوق رأسه لافتة بيضاء- ودائما ما يقف هناك في وضع خاص كمن يضع علامة استفهام على أسئلة بالغة الصعوبة السكارى يترنحون، ينامون ليلة بعد ليلة في ميناء الساعة القمرية والشمسية.

# تحذير أبوي...

كان أبوه رساما قليل الشأن. دفعه نبوغه المبكر إلى التنقل بين مدن وبلاد مختلفة، فعاش في أمستردام وهارلم-حيث كان «رمبرانت» و «هالز» يصنعان مجدهما-، وزار إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وأتيحت له فرصة التعرف على كبار فناني العصر مثل رمبرانت وهالز وفيلا زكويز وبيرنيني الذين لم يؤثروا في فنه تأثيرا يذكر. أشهر لوحاته هي لوحة «السلام في مونسنتر» التي يصور فيها أهم الشخصيات التي التقت في هذه المدينة الألمانية لتوقيع معاهدة فيستفاليا (15 مايو 1648) التي وضعت نهاية لحرب الثلاثين المدمرة...

### فرانس فرايهيرفون جودي Franz Freiherr

:Von Gaudy (1800-1840)

ولد الشاعر الألماني في مدينة فرانكفورت على نهر الأودر (بجمهورية ألمانيا الديموقراطية) ومات في برلين.

ينحدر من أصول اسكتلندية، وكان أبوه قائدا بالجيش. درس في الكلية الفرنسية ثم في مدرسة البلدية في مدينة «بفورتا».

عمل ضابطا بالجيش البروسي، ثم لم يلبث أن



الصورة لجيرارد تيربوش (Gerard Terbursh), (Gerard Terbursh) وهو رسام هولندي تميز بتصوير الوجوه (البورتريه), ومناظر الحياة العائلية بأسلوب رقيق يتسم بدقة معالجةته للألوان والأضواء, واهتمامه برسم الثياب الحريرية والقطنية والعناية بتفاصيل الثنيات والانكسارات وملامح الوجوه التي ينبعث منها سحر يشبه سحر الدمى والعرائس....

اعتزل الخدمة العسكرية سنة 1833. كتب الشعر والقصة القصيرة. وقد ظهرت قصيدته هذه عن لوحة جيرارد تيربورش «تحذير أبوي» في المجلد التاسع من مؤلفاته الكاملة التي نشرها أ.

مولر وصدرت في برلين سنة 1844 وذلك مع مجموعة أخرى من القصائد

التي استوحاها من صور وأعمال فنية ص 10-85.

# (تعذير أبوي)

الفارس يسند ظهره على كرسيه المريح، الساق على الساق، والقبعة على حجره. العاصفة التي اختزنها من وقت طويل تنطلق على رأس ابنته. «هل ظننت، لأننى سكت، أن من المكن أن يضحك أحد على ؟ أياً ما كان الأمر، أنا لم أعد أصبر على هذا. من هذا الرقيع الذي يمثل دور الراعي أمام بيتي اثنتي عشرة مرة كل يوم؟ وعلى نحو مزر يقلب عينيه ويطرف بهما نحو مخدعك؟ هذا الذي تحالف مع القطط ليفسد نومي كل ليلة؟ تهزين رأسك؟ ألم تسمعي شيئا؟ حتى الموت أيقظهم صوته. ما اسمه؟ هل تعترفين؟ ماذا يبغى الوقح المدلل؟ تهزین رأسك؟ لم تریه؟ صاحب الشارب الكبير؟ أبد أبدا؟ من كان ذلك الشاب الذي سلمك الخطاب في الكنيسة؟ تهزین رأسك؟ لم تقرئی شیئا؟ وتصورت أن أباك نائم على أذنيه؟ ولماذا لا تلبسين ثياب البيت؟ هل سيمر النبيل «بارت» الآن؟

تهزين رأسك؟ ليكن في علمك أن الثوب الحرير لا يلبس إلا في الأعياد. يحتبس صوت الأم فتخفى أنفها في الكوب وهي تتمتم بالدعوات. وترشف نبيذ الراين من الكاس قطرة قطرة كأنه دواء. قطرة قطرة كأنه دواء. وقد رشاها العاشق المتيم من زمن طويل لأن من يريد إغواء الابنة يجد من الحكمة أن يبدأ بالأم. تختنق العذراء وتنشج باكية تنظر للأرض وتسكت مهما قال الأب. هل تجدي الموعظة وتثمر؟ أرجو هذا-لكن في رأيي لن يتغير شيء!

# محاضرة في علم التشريح للدكتور تولب

# لوحة للفنان رهبرانت فان رين Rembrandt لوحة للفنان رهبرانت

رسمها حوالي سنة 1632، وهي محفوظة في متحف موريتسهويز، الهاج. ورمبرانت واحد من أعظم الفنانين في كل العصور، وأغزرهم إنتاجا، وأقدرهم على تحليل النفس البشرية والتعبير عن خفاياها وهواجسها وهمومها . ولد في مدينة ليدن غداة حصول هولندا على الاستقلال، وكان أبوه طحانا. قضى حوالى العام في جامع ليدن، وتعلم علی یدی رسام یدعی «سواننبورج»، ثم عاماً آخر على يدى الرسام بيتر لاستمان (من سنة 1624 إلى سنة 1625) الذي تعرف عن طريقه على فن الباروك المبكر كما تأثر بكل من كارافاجو (1573-1610) والزهيمَرُ (1578-1610) ويبدو أنه نضج في سن مبكرة بحيث تتلمذ عليه الرسام «دو» (1613- 1675 الذى اشتهر برسم مشاهد الحياة اليومية وأثرى من ورائها) بين سنتي 1628 و 1631 عندما انتقل رمبرانت إلى امستردام واستقر فيها.



ترجع أولى لوحاته المعروفة إلى سنة 1626 وهي تشهد على اهتمامه بالضوء وتعميقه في أسرار الشخصيات التي رسمها، واختار معظمها من العلماء، مثل لون عن «نزاع العلماء»، و«عالم في حجرة عالية السقف». وقد لفت إليه الأنظار بعد انتقاله إلى أمستردام بهذه اللوحة عن «درس التشريح للدكتور تولب» (1632) التي رسمها بتكليف من إزاد الجراحين، وهي محفوظة في متحف ماوريتزهويز في مدينة الهاج. وذاعت شهرته بعد الانتهاء من هذه اللوحة كرسام دقيق التعبير عن الوجه الإنساني (البورتريه). وبدأت التكليفات تنهال عليه من شخصيات المجتمع المرموقة (مارتن داي وزوجته، جان بيليكورن مع ابنه ومع زوجته وابنته) بجانب لوحتيه عن رجل مجهول والمرأة ذات المروحة.

تزوج سنة 1634 من «ساسكيا فان ايلنبورخ» التي أتاحت له رخاء العيش ووثقت علاقته بالطبقة الراقية، فسجل هذه النعم في أكثر من لوحة رسمها لنفسه معها أو لها وحدها. ولكن الزوجة المحبوبة لم تلبث أن ماتت سنة 1642 وتركته مع ولده الوحيد منها «تيتوس» الذي خلده في أكثر من صورة. وفي السنة نفسها رسم لوحته الشهيرة التي عرفت باسم «الحراسة الليلية» التي جمع فيها عددا من وجوه المتطوعين للدفاع ممن أمستردام (كتيبة

الكابتن فرانز كوك، متحف ريجكزموس في العاصمة الهولندية).

وقل الطلب عليه ابتداء من سنة 1642 حتى أحكم الإفلاس قبضته الخانقة عليه سنة 1656، وأنقذته هينريكه ستوفلس-التي وظفته عندها، وعاش وابنه معها منذ سنة 1660- من ورطته مع الدائنين. وفي هذه الفترة من حياته اتجه إلى رسم الموضوعات المستوحاة من الكتاب المقدس (مثل لوحته التالية عن داود أمام الملك شئول) وتصوير المناظر الطبيعية ودراسة وجوه اليهود الذين كان يعيش وسطهم، ومن أهمها روائعه التي تتجلى فيها قدرته على سبر أغوار شخصياته مثل التاجر اليهودي (1650)، واليهودي العجوز على كرسى مريح (1652).

أما عن لوحاته الشهيرة التي صور فيها نفسه بين سنتي 1629 وسنة 1669- وهي تبلغ نحو الستين لوحة-فتسجل كل مراحل حياته ولحظات معاناته بتعمق نفسي لا يجاريه فيه فنان آخر: وراحت العروض تنهال عليه في أواخر عمره من جهات عديدة، فأنجز مجموعة من أهم صوره مثل «درس التشريح للدكتور دايمان» (1651)، و «مؤامرة الباتافيين» (1661 لقاعة مجلس المدينة وهي محفوظة في المتحف الأهلي باستوكهولم) و «صناع اتحاد النساجين» التي تعد من أعظم مجموعات (البورتريه) في تاريخ الفن (متحف ريجكس بأمستردام). و«شمل الأسرة» التي أثرت جميعها على معاصره فرانز هالز في شيخوخته البائسة، وعلى أجيال الفنانين من بعده تأثيرا لن يخمد أو يموت.

### مانویل ماتشادو (1874 - 1947):

انظر ترجمته مع لوحة «الربيع» لبوتيتشيللي...

# (رمبرانت: محاضرة في علم التشريح)

أعداء النور-الذين يسكنون الأركان والأحشاء يظهرون على السطح أول مرة: رؤى عاتية ورؤى ناصعة عن الحقيقة المخيفة، وصور من حول المحرقة. ألوان بلون الورد، والعاج، والحجر،

قرمزية دافئة وصفراء ناصعة صافية، تركت أضرحة القديسين الذهبية، لتتحول هنا إلى دم وشحوب جثث وصديد. هكذا كان رمبرانت، الذي بلغت شهرته العالمين ريشة وحشية راجفة من شدة التوتر فنان، جُنّ كثيرا، لكن جبار... وهكذا قهر رمبرانت النور والظلام. الألم تلقى أول صوره، والبؤس تلقى رسامه في روعة وكبرياء.

# داود يعزف على القيثار أمام اللك شئول

## ا - هيرمان كلاوديوس (Hermann Claudius):

ولد الشاعر الألماني سنة 1878 في بلدة لانجنفيلد بالقرب من ألطونا في شمال ألمانيا. كان أبوه يعمل في السكك الحديدية، وهو حفيد الشاعر الصوفي الكبير ماتياس كلاوديوس. اشتغل معظم حياته بالتدريس في المدارس الشعبية في مدينة هامبورج، ثم اعتزل التعليم في أثناء الكابوس النازي لرفضه السماح لتلاميذ مدرسته بإلقاء الأناشيد النازية. كتب الشعر والقصة، واختير عضوا في أكاديمية ايرفورت للعلوم والفنون (بجمهورية ألمانيا الشرقية) سنة 1956 وقد استوحى الشاعر هذه القصيدة من لوحة رمبرانت بعد مشاهدته إياها في القصيدة والقصائد التالية فارجع إلى سفر صمويل القصيدة والقصائد التالية فارجع إلى سفر صمويل القصيدة والقصائد التالية فارجع إلى سفر صمويل

# (لوحة رمبرانت في الماج)

والملك شئول تكلم وقال: غنني يا غلام!



اللوحة لرمبرانت (1606- 1606)، (انظر ترجمته السابقة مع لوحته محاضرة في علم التشريح..)

وتناول داود القيثار، عزف وغنى،
وغنى وعزف على القيثار.
وشدا شدوا عجبا عن أيام طفولته السعيدة،
عن أفراح بهرت عينيه، عن دمه،
عن أشواقي صحت في الليالي الخرساء،
عن جمال حبيبته، عن نهديها
ولا أشبه بالكرمة في وادي إنجاديعن خصلات شعرها المضطرب الأمواج،
عن كل مفاتن جسدهاعن قوة رجولته الشابة الرزينة
التي تدفقت في عروقه كعصارة العنب الناضجعن قمم أحلامه الجسورة،

### داود يعزف على القيثار أمام الملك شئول

عن شرف الرجل، نضال الرجل ومجده-وشد"، على الأوتار وغني ىشقاء شعبه ونعيمه، وعزف وغنى عن رسالة شعبه وعزف وغنى عن إله شعبه-وغنى وغنى واجترّ سعادته. ونسى الملك المتحركل النسيان. أما هذا فكان يجلس على عرش جلاله وقوته. ورداؤه الملكي يسطع في الظل الكثيف. كانت يمناه تقبض على الرمح. وبيسراه رفع الرداء إلى جبهته المقطبة. هكذا جلس بعين واحدة. والعين اتقدت بالشرر، نظر في نفسه ورأى الموت أمامه. ورأى الموت وسمع صوته أجوف وكثيفا كالصوت الخارج من قبر: «هات الرمح وانزل عن عرشك أبها الرحل العجوز!» وفجأة طار رداؤه. *بده* اليمني رمت الحرية والقيثار تأوه من ألم الجرح. لكن في الشارع وأمام الأبواب كان الشعب بهتف: «مبارك الملك داود المحد لداود!»

## 2- صوفوص ميفائيلس (1932-1865) Sophus Michaelis-

ولد الشاعر الدنمركي في «أودنسه» ومات سنة 1932. كان أبوه عاملا يدويا محيرا، وقد درس الأدب الفرنسي وتاريخ الفن، ونشر الأشعار والقصص والمسرحيات بجانب كتب ودراسات عن الفنانين المعاصرين.

ولابد من أن أسفاره ورحلاته العديدة قد ساعدته على استلهام قصائده الكثيرة عن الصور التي شاهدها في المتاحف ودور الفن المختلفة. ظهرت هذه القصيدة مع قصيدته عن تمثال العبد المحتضر لميكال أنجلو في مجموعته الشعرية التي صدرت في كوبنهاجن سنة 1917، ص 81).

## (داود يعزف على القيثار أمام شئول)

- الآن سأضفر أنغامي كى أملأ روحك بغنائي وسيخطر قلبك مرتعشا تحمله موجة قيثاري ويدى ستحرك بدهاء جنة أوتارى الشمسية وسینبع یا ملکی نهر بدموع العين ويفترّ من نبع الروح الأبدية قل لى هل تشعر بالبحر يرتفع ويهدر من لحني؟ أتطارد شيطان الشر في صدرك عاصفةُ الفن؟ - قيثارك ينشج أغنية فيؤجج لوعة أحزاني ويرطب بالدمعة عينى ويحرك شوقى وحناني كم قدتُ السفن إلى الحرب وهزمت الموت مع الرعب هل تلعب يدك بوترين فتشق فؤادي نصفين؟ أيامى انسكبت كالماء والفرحة غاضت من نفسي والألم مقيم كالداء وغناؤك لا يدفع يأسي يا ولدي الملعون توقف! عن طعن الجرح بأنغامك فالحربة في كفي ترجف والرمح يهم بإعدامك. - هبطت عاصفة في القيثارة أو إعصار، نفذ الرمح الطائش في الحائط كالمسمار، لم يقطع قلب العازف مزق أحد الأوتار! أخذت كل الأنغام لرائعة الصوت نرضع من قلب ينزف دقات الموت، ارتفع الماء وفاضت أغوار النبح

## 3- ستيفان جورجه (1933-1868) Stefan George

ولد الشاعر الرمزي الكبير في «بوديهايم» بالقرب من مدينة «بنجن»، ومات في مدينة «لوكارنو». كان أبوه تاجر نبيذ، وقام برحلات وأسفار عرفته على الكنوز الطبيعية والفنية في إنجلترا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا. اشتهرت «الحلقة» التي كانت تجمع حوله عددا كبيرا من من المريدين والمعجبين من كتاب وشعراء وفلاسفة وفدوا عليه من مختلف البلاد الأوروبية وتأثروا به تأثراً كبيراً في الربع الأول من القرن العشرين، يشبه تأثر السالكين بشيخهم والاتباع بطقوس معلمهم وكاهنهم..

ظهرت هذه القصيدة أول مرة سنة 1907، ثم نشرت في سنة 1931 في ديوانه «الخاتم السابع»، ص 46، ثم أعيد طبعها وظهرت في مؤلفاته الكاملة التي صدرت سنة 1958 في دوسلدورف وميونيخ عن دار النشر هلموت كوبر.

# (الملك وعازف القيثار)

العازف:

لما جذبت الرداء أمام وجهك أدركت بأنك تخفى دمعة وأن نظرة سيدي إلىّ غير مستريحة. إن كنت اليوم لا تكلم عبدك: فكيف يأخذك الغضب على من دعوته ألا يتركك ولا يتخلى عنك غناؤه... هل رجع الشعب الجاحد لتذمره؟ أم أن الكهنة المتغطرسين يهددونك؟ الآن عرفت: النصر يثير حفيظة الإله الغيور. ما دامت تتجسس على عارى فاسمع ما يحنقك ولا يخلق بك: أكثر من الأعداء الذين سميتهم والذين أصمد لهم أجمعين يدمرني من يريد الحب: وهذا هو أنت. فاحمل أنت كذلك نصيبك الذي لا يبدله أحد: يا من أحب إلا أفتقده ويا من أكرهه من لا يعلم كم يملؤني سما. سيفى درعى الذى لم يزل السائل المخيف ملصقا به، تطرق أنت عليه إلى أن يسمعك صليله. في الماء تلقيه حتى يرقص ويثر دوائر أشبه بضربة اختارها للقضاء النازل. ثمرات حقولى-التي راحت تنضج جاهدة عبر مواسم الصيف الطويلة-تمر عليها وتنفضها بغير اكتراث وترطب فمك الشبعان بواحدة منها. وعذابات لياليّ المحمومة يذورها في ريح النغم الهامس. وخواطرى القدسية التي تلتهم حياتي تبددها في الهواء فقاعات ملونة

### داود يعزف على القيثار أمام الملك شئول

وحزني الملكي الجليل تصهره وتذيبه بعزفك الملعون في نغم باطل.

## Rainer Maria Rilke (1926-1875) -4

هو الشاعر الألماني الأشهر، أعذب صوت تردد عن محنة الوجود وسره في الربع الأول من القرن العشرين. ولد سنة 1875 في مدينة «براغ»، وقام بدور الشاعر الجوال في بلاد كثيرة (من بينها مصر) حتى مات سنة 1926 في فال-مونت بواليس بمنطقة الألب السويسرية-. درس الأدب وتاريخ الفن والفلسفة (وتأثر بوجه خاص بأب «الوجودية» كيركجور)، واهتم طوال حياته بالفن والفنانين واستلهم العديد من قصائده الغنائية، فتعرف أثناء إقامته في روسيا على الرسام ليونيد باسترناك، وتزوج المثالة كلارا فيستهوف، وعمل سكرتيرا للمثال الفرنسي الشهير رودان الذي ألف عنه كتابا. وأتاحت له إقامته في باريس منذ سنة 1952 أن يتردد على اللوفر، وأن ينطبع وجدانه بروائعه فضلا عن روائع سيزان وكوكوشكا وباول كلية اللذين جمعت بينه وبينهما الصداقة، وأن يكتب المرثيات الخمس الأولى من مرثياته الثماني عن عدد من روائع قصائده التي تعكس انبهاره بأسرار النحت المصري. وقد نشرت قصيدته داود يغني أمام «شئول» ضمن مؤلفاته الكاملة دار النشر انزبل، 1955، المحلد الأول، ص 888-940.

# (داود يفني أمام شئول)

- 1 -

هل تسمع يا ملكي عزفي على القيثار وكيف يلقى بنا في أبعاد نجوس فيها: النجوم تدفعنا فنتصادم في اضطراب، ثم نسقط في النهاية كما يسقط المطر، وتزدهر الأرض حيث تلمسها قطراته، تزدهر الفتيات اللائي عرفتهن، واللائى أصبحن الآن نساء يغرينني،

رائحة العذارى يمكنك أن تحسها، والفتيان يقفون-وقد أسقمهم التوتر و اللهاث-على أبواب تتكتم الأسرار. ليت ألحاني تعيد إليك كل شيء، لكن نغمي يترنح سكران: لياليك، يا ملكي، لياليك، وكم كانت تلك التي هدتها قواك، آه كم كانت تلك الأجساد جميلة. تذكاراتك أحسب أني أصحبها وأناجيها، لأني أشعر. لكن أي الأوتار سيقدر أن يطلق منها آهات النشوة أن يطلق منها آهات النشوة

**-2-**

يا ملكي، يا من ملكت كل هذا ويا من بصرف الحياة قهرتني وغمرتني: قهرتني وغمرتني، تعال من فوق عرشك وحطم قيثاري، قيثاري الذي أرهقته وأضنيته. إنه ليشبه شجرة مضمحلة: خلال الأغصان التي حملت لك الثمار، تطل الآن أعماق، كأنها لأيام آتية، وأنا لا أكاد أعرفها لا تتركني أسقط في نومي بعد اليوم على قيثاري، بعد اليوم على قيثاري، تأمل هذه اليد، وهي يد غلام، أتعتقد، أيها الملك، أنها عاجزة، عن أن تعزف على مفاتيح جسد؟

### داود يعزف على القيثار أمام الملك شئول

**-3** -

يا ملكي، مهما تتخذ في الظلمات،
فما زلت تحت رحمتي.
انظر، أغنيتي الراسخة لم تتصدع
والمكان من حولنا سيلفنا ببرودته.
قلبي اليتيم وقلبك المضرب
معلقان في سحائب غضبك،
يعضان بعضهما في جنون
ويشتبكان في قلب واحد كما يشتبك مخلبان.
أتحس الآن كيف نغير أشكالنا؟
ملكي، يا ملكي، إن الثقل ليصبح روحا.
أه لو أمكننا أن نتماسك،
فتتشبث أنت بالجديد وأنا بالقديم،

# برومیثیـوس فـي متحف مدرید

الصورة للفنان الإسباني جوسييه أو خوزيه ريبيرا Ribera (1652-1591) الذي ولد بالقرب من فالنثيا، وتعلم-فيما يرجح مؤرخو الفن-على يد الفنان الواقعي ريبالتا (1965-1628) قبل سفره إلى إيطاليا وإقامته في نابولي ابتداء من سنة 1616. يتميز أسلوبه في رسم أعماله المبكرة بامتزاج الواقعية الإسبانية بمثالية الإنتاج الفني في ذروة عصر النهضة، مع النزعة الدرامية واختيار الموضوعات التراثية والأسطورية، واستخدام أسلوب التضاد المفرط بين الضوء والظل في تنفيذ هذه الموضوعات التي اتسمت في الغالب بالقسوة والتكلف، على نحو ما ترى في هذه الصورة عن بروميثيوس، سارق النار من الآلهة وصانع البشر في الأساطير الإغريقية. ومن هذا الأسلوب سرعان ما تحول إلى النعومة والرقة وإبراز كتل الضوء في بحر الظلام الداكن، ولعله قد تأثر بالفنان الإسباني (البرتغالى الأصل) فيلاسكويز (١٥٥٥-١660) الذي زار نابولى في سنة 1630.

حظيت أعمال ريبيرا بشعبية واسعة في أسبانيا،



إذ قدمت موضوعات إسبانية صميمة مما شاع تناوله في الحركة الفنية التي جاءت بمثابة رد فعل على ثورة الإصلاح الديني، واهتمت بتصوير القديسين والقديسات بأطوالهم الممتدة وسماتهم المميزة، وتقديم مشاهد من عذاب السيد المسيح، وحياة الرسل والقديسين مفعمة بالعاطفة والإيمان. ويبدو أن مدرسة نابولي الفنية-التي يوصف أعضاؤها بأصحاب الرسوم المعتمة-تدين لريبيرا بأكثر مما تدين لكارافاجيو..

# تيوفيل جوتييه (1872-1811) تيوفيل جوتييه

ولد الشاعر الفرنسي في بلدة تارب ومات في بلدة نوى بالقرب من باريس، وهو شاعر، ورسام، وكاتب روائي ومسرحي، وناقد. ساعدته رحلته التي قام بها إلى إسبانيا سنة 1844 على اكتشاف المصورين الإسبان زورباران، وموريللو، وريبيرا وفالديس ليال، فكتب قصائد عن أعمالهم نشرت في فبراير سنة 1844 في مجلة باريس. ظهرت قصيدته عن صورة بروميثيوس التي كتبها في مدريد سنة 1870 في مجموعة شعرية بعنوان «أشعار أولى»

ص 321)،

(برميثيوس في صحف مدريد)
آه! مقيد هو على صلبان القوقاز،
هذا<sup>(1)</sup> الذي نهب لنا السماء
من قمة «جلجتته»<sup>(2)</sup> يسب الآلهة،
ويسخر من الأوليمبي<sup>(3)</sup> الذي سحقته صواعقه.
لكن عندما يقترب المساء، يتكئ على قاعدة الصخرة،
التي ينكمش عليها ذلك الجسور العظيم،
سرب من حوريات البحر، عيونهن مغرورقة بالدموع،
يتبادلن معه زفرات الشكوى والأنين.
وأنت يا ريبيرا، أيها القاسي، يا أقسى من جوبيتر<sup>(4)</sup>
ما يشبه شلالات الدم والأحشاء!
وتظل تطارد جوفة فتيات البحر،
وتترك اللص الجليل، سارق الشعلة المخصبة

<sup>(</sup>۱) هم مردة أو عمالقة من أبناء أورانوس (السماء) وجايا (الأرض)، ومنهم خرونوس وأوكيانوس وهيبريون وثيا وريا وثيميس وكويوس وفوييه.. إلخ غضب عليهم أبوهم وكرههم فحسبهم في باطن الأرض، وانتقم خرونوس (الزمان) منه فخصاه. ثم اشتعلت الحرب بينهم وبين آلهة الأولمبي عشر سنوات تحت قيادة زيوس فاندحر التيتان وغيبوا في أعماق الظلام تحت الأرض (أو سجن الآلهة تارثاروس!) صور بعض الفنانين-مثل روبنز وأنسيلم فوبر باخ-عنادهم وجموحهم كما ألف روسيني أنشودة تحكي قصتهم.

<sup>(2)</sup> موقع صلب المسيح.

<sup>(3)</sup> هوزيوس رب أرباب الأوليمب.

<sup>(4)</sup> هو رب الأرباب عند الرومان (ويقابل زيوس عند الإغريق)، زوج جونو وسيد السماء والضوء وإله الطقس والأنواء الذي يرسل المطر والرعد والصواعق، أقيمت له الطقوس بوصفه خير الآلهة وأعظمهم ونصب له معبد فوق الكابيتول مع جونو ومينرها.

# بسيخة المعجورة أمام قصر ايروس

صورة للفنان كلود لوران (1682-1600) Lorrain رسمها سنة 1664، وهي محفوظة مع مجموعة لويد. ولوران رسام فرنسى عرف بروحه الشاعرية في تصوير المناظر الطبيعية. ولد بالقرب من مدينة نانسي وتدرب في بداية حياته على طهي الحلوي ثم سافر إلى إيطاليا حوالي سنة 1613 وعمل هناك (جرسونا) عند الفارس داربينو ومصور المناظر الطبيعية أجوستينو تاسى الذى رعاه وسمح له بالتتلمذ عليه (من سنة 1620 حتى سنة 1625)، واتخذه بعد ذلك مساعدا له، وذاعت شهرته في رسم المناظر الطبيعية ابتداء من سنة 1630، وكان تأثير (تاسي) وأقطاب المدرسة (المانيرية) (راجع مما ذكره عنها في ترجمة برنيني) مثل الزهيمر والأخوين بريل لايزال واضحا عليه. فقد كان يواصل تراث هذه المدرسة في تقسيم اللوحة إلى مساحات يلون الأمامي منها بالبني الميال إلى الاخضرار الكابي، والأوسط بالأخضر الفاتح. والبعيد بالأزرق مع اللجوء (للكواليس) أو الأشجار والأنهار والتلال والأحراش على جانبي الصورة لخلق الإيحاء بالمكان



غير المتناهي. وقد ظل التكوين عنده ثابتا لا يكاد يتغير: كتلة ضخمة من الأشجار على جانب من الصورة توازنها كتلة أقل حجما على الجانب الآخر، ومساحة الوسط يشغلها ملمح صغير يمكن أن يكون جسراً أو قصراً أو مزرعة، ثم المساحة الأبعد التي يشغلها عند طرف الأفق البعيد الغارق في الضوء الذهبي أشجار وتلال وأنهار، وحتى صوره التي رسمها للبحر والموانئ والشحن... الخ لم يتغير فيها التكوين الذي زاد عليه تصوير انعكاسات الضوء على الماء، أو إضافة أشكال بشرية صغيرة تبدو كما لو كانت جزءا من الطبيعة، أو مستغرقة بمآسيها وأحزانها في لا نهائية الضوء والفراغ وشاعرية الرؤية (مثل شخصية بسيخة التي تراها في هذه الصورة ضائعة وحيدة...)

### Pierre Jean Jouve ( -1887) بيير جان جو فيه

ولد الشاعر الفرنسي في مدينة أراس وتحول إلى الكاثوليكية منذ سنة 1924. كتب الشعر والرواية والقصة القصيرة وله ترجمات عديدة ودراسات عن الرسامين الفرنسيين في القرن التاسع عشر مثل ديلاكروا وكوربيه وميريون. تأثر في أفكاره وكتاباته بالشاعر والمتصوف الإسباني (القديس)

### بسيخه المهجورة أمام قصر ايروس

سان خوان ديلا كروز (1542-1563)، وبمؤسس التحليل النفسي الفيلسوف فرويد. وقد شاهد الشاعر لوحة كلود-لوران في باريس كما شاهدها في معارض عديدة لروائع الفن الفرنسي.

# (بسيخة المهجورة أمام تصر أيروس)

أيها الجمال الأخضر! أيمكن أن تموت؟ نور الحزن حريق مظلم فوق البحر ينداح مع المراعى الخضراء مردة يتفكرون في ثنايا أشجارهم الملتفة التي لا تنسي والجبال الصخرية تتلاشى ويسود مذاق الموت المتميز وحش البحر المفعم بالأسرار السيل العارى ذكرى خالدة في القلب يحرك الوحش الأخضر في الصدر الذى تشقه على البعد أشرعة علامات بيضاء وبسيخة مركب معتم مملوء بالوعود بيدين مرتخيتين بقدمين مثلجتين في العشب تجلس مع خرافها الهائمة هنا وهناك المنهمكة في التهام يأس المراعي وانظروا: وحش، قسوة على هيئة مبنى قصر الدفء العطر الليل والظلال كوم ركام الحب وقد نزل عليه عقاب الصاعقة كهف الإبطين الأسود حيث يقيم ذلك الذي أحبته، الخائن ذو العين الجميلة كاللؤلؤة ذو الأعضاء التي يتصاعد منها الدخان على الدوام وذو التنس المغطى بالدم بالصمغ بالدموع ذلك الذي أحبته! والذي خرق المركب البديع...

# 28 آمور وبسيخة

النحت للمثال السويدي يوهان طوبياس فون سيرجل (1740-1814) Sergel تعلم في ستوكهولم وباريس، وعاش في روما من سنة 1767 إلى سنة 1778 حيث انتقل من أسلوب عصر الروكوكو الذي كان متأثرا به إلى الأسلوب الكلاسيكي. له تماثيل نصفیة ومجموعات نحتیة ونصب تذکاریة (مثل تمثال الملك جوستاف الثالث في ستوكهولم) بجانب رسوم ساخرة. وآمور أو كوبيدو في اللاتينية هو إله الحب عند الرومان الذي يقابل ايروس عند الأغريق. وقد كان في الأصل قوة كونية عملت على تحويل العماء والاختلاط (خائوس) إلى عالم منظم، ثم اتفق فيما بعد على أنه هو ابن آريس (إله الحرب) وأفروديت (آلهة الحب والجمال التي تقابل فينوس عند الرومان) كما صور في صحبة أمه على هيئة صبى مجنح يحمل قوسا وسهاما يسددها إلى قلوب المحبين! أما حبيبته أو زوجته فهي في الأساطير الإغريقية بسيخة، ولعلها كانت-كما تروى حكاية أبوليس-ابنة ملك امتحنتها فينوس بشتى المحن والآلام حتى استحقت أن تصبح حبيبة آمور. وبسيخة (النفس) ذات تاريخ طويل في الحياة العقلية اليونانية من فجرها قبل سقراط حتى



الأفلاطونية المحدثة، ويهمنا هنا أنها مع حبيبها وزوجها قد ظلت موضوعا أثيرا يجسمه ويصوره الفنان منذ العصور القديمة وحتى عصرنا الحاضر (المجموعات الرخامية في متحف الكابيتول بروما، وتماثيل ليزيب وكانوفا وتورفالدسن وبيجا ورودان، ولوحات رافاييل وروبنز وتيسان وكوكوشكا وأوبرا

وباليه الموسيقي لولي..

# النام عالم عالم النام (1961-1898) Hjalmar Gullberg (1961-1898)

ولد الشاعر السويدي في مالو ومات غرقا سنة 1961 في بحيرة إدنجن. نشأ مع أسرة عمالية تبنته منذ الصغر ودرس تاريخ الأدب. كتب الشعر وله ترجمات مختلفة، وقد خلف الكاتبة السويدية الشهيرة سلمى لاجرلوف في عضوية الأكاديمية السويدية. كتب أثناء الحرب العالمية الثانية (1939- 1945) قصائد عديدة عن الصور والأعمال الفنية التي أجليت عن المتحف الأهلي في ستوكهولم. نشرت هذه القصيدة في الجزء الرابع من مجموعته الشعرية الكاملة التي ظهرت في ستوكهولم سنة 1955، ص 98. وقد ترجمت الشاعرة الألمانية نيلي زاكس هذه القصيدة مع مجموعة مختارة من الشعر السويدي في القرن العشرين وظهرت سنة 1947 في برلين تحت عنوان (الموجة والجرانيت، ص 98).

# آمور وبسيخة (الحب والنفس)

إذن فهذه نهاية الحكاية عن زواج لا تكافؤ فيه. المرمر مفعم بالشكاة، المرمر مفعم بالشكاة، إذ حانت ساعة الفراق. كما تتعذب امرأة من البشر، ضارعة بذراعيها وعينيها: عريس السماء! ابق معي! قبل أن تخفت أصداء الشكاة التي تطلقها الحبيبة بغير كلام، يكون إله قد رفع جناحيه والقوم على أهبة الفرار، على استعداد أن تحطم شظايا

المصباح الذي يكشف عن الجمال، ويدوس بقسوة على فؤاد قد ملأه الحب والوفاء. لم يكن الدمع قد جف في عينيك و وذراعاك مرفوعتان للضياء شاهدت إلها علويا حرم على وجهك أن يلقاه. الحزن الفاجع سيؤودك حمله يا بسيخة، يا من اختلست بعض السرور وأنت تتملين نفحة من نعيم السماء قربانا لعذابك طول الليالي.

# إعدام الثوار

توصف الصورة أيضا باسم (2 مايو 1808)، وهي تصور مع توأمها-3 مايو 1808- كوارث الحرب وفظائع جنود نابليون الذي اجتاح أسبانيا سنة 1808 وخلع ملكها فرديناند السابع عن عرشه ليضع مكانه شقيقه يوسف بونابرت! عرف (جويا) في تاريخ الفن بأنه آخر الكبار وأول المحدثين. وقد بدأ أعماله الأولى متأثرا برسوم (تيبولو) الحائطية، بينما تأثرت لوحاته للبورتريه أو الوجه الإنساني بالفنان (منجز) وفناني البورتريه الإنجليز في القرن الثامن عشر.

غير أن دراسته لأعمال المصور الإسباني بيلاسكويز-الذي خلفه جويا في عمله كمصور للبلاط الإسباني-قد عمقت أسلوبه المتميز باستيطان النفس ومشاعرها وهواجسها وانتهت به إلى نوع مبكر من التأثرية. ولهذا كان له أكبر الأثر على المصورين الفرنسيين في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وخصوصا على (مانيه). والمهم أن الصورة تصور إعدام الفلاحين الإسبان الذين ثاروا على الحكم الفرنسي رميا بالرصاص في مدريد في فجر اليوم الثاني من مايو سنة 1808.



صورة للفنان الإسباني فرانشسكودي جويا (1828- 1746) :Goya ترجع إلى سنة 1814 وتوجد اليوم في متحف البرادو في مدريد.

# ا - اریك كنودسن (Erik Knudsen):

ولد الشاعر سنة 1922 في سلاجيلز، من أعمال الدنمرك. كان أبوه معلما واشتغل مثله بالتعليم. كتب الشعر والمسرحية والمقال، وقصيدته التالية نشرت في مجموعة شعرية صدرت سنة 1958.

# (نظام العالم)

ضعوا الأصابع في الأفواه! أغمضوا العيون! لن يجديكم هذا شيئًا! الموت يصيب، الموت تحالف مع الليل، هذا الليل الثلجي الأعمى، الذي لا يشي بشيء ولا يلد غير اعتقالات جديدة باسم النظام المقدس. البعض عليهم أن يقتلوا. والبعض عليهم أن يموتوا. وهؤلاء وأولئك لا يتغيرون. وهنالك دائما إله، يزيل آثار الدماء ويسطع نوره دائما فوق أرض النسيان البعض عليهم أن يموتوا البعض عليهم أن يحلموا البعض عليهم أن يحلموا زمنا أطول من الزمن الذي تستغرقه طلقة بندقية. وثمن الحلم هو هذه الليلة، هذه اللحظة على الضوء الوحشي للمصباح، حيث يتحطم العالم في صرخة

### 2- مانویل ماتشادو:

انظر ترجمته مع صورة (الربيع) لبوتيتشيللي. والقصيدة الآتية من مجموعته الشعرية التي ظهرت في برشلونة سنة 1940 بعنوان (شعر) وقد كتيها سنة 1910.

## (إعدام الثوار)

شاهد ما حدث. الليل الأسود، نار الجحيم...
عفن تتبعث رائحته من الدم والبارود والصراخ والأنين،
وأذرع ممددة في هذا الدوى،
لتعبر عن آلام مهولة.
على الأرض مصباح لا يكاد يضيء
نوره الأصفر ينشر الرعب،
صف البنادق الموجهة في وحشية ورتابة،
لا تكاد العين تراه.
نواح، لعنات.. قبل صدور الأمر بإطلاق النار
يتسع الوقت لأحد الرهبان لكي تتردد كلمته الورعة،
لكن أقصى ما يستطيع تبليغه،

هو أن من الصعب إرضاء الله الضحايا المقدمون للموت تثور نفوسهم غضبا. رموش عيونهم مفتوحة على اتساعها لحمهم الأبدي يناول الأرض التحية.

## 3- فالترباور (Walter Bauer):

ولد الشاعر سنة 904 ا في بلده ميرزيبورج الواقعة على نهر الزالة. كان أبوه عاملا، واشتغل من سنة 1929 إلى-236- سنة 1939 بالتعليم في المدارس الابتدائية، ثم جند في الحرب العالمية الثانية. هاجر سنة 1952 إلى كندا حيث زاول هنا مختلفة وأقبل على الدراسة إلى أن أصبح أستاذا بجامعة تورنتو. كتب الشعر والرواية والقصة، خصوصا عن حياة المصورين الكبار من أمثال فان جوخ، ميكال وجورجونه وميكال آنجلو، ورمبرانت، وجويا، كما كتب التمثيليات الإذاعية وقصص الأطفال. نشرت قصيدته التالية الثاني من مايو في مجلة الأدب والرسم التي تصدر في مدينة هيدلبرج في يناير سنة 1973.

## (الثاني من مايو)

(الثاني من مايو: الرجل ذو القميص الأبيض، مثل المشعل المحترق، المتصلب، قبل أن يهوي في الليل هكذا تموت الشعب. هكذا تموت الشعب. لأجل أي شيء؟ إنه يموت. لأجل أغلال جديدة. انظر إلى الصورة. جويا المبصر والرائي. الرسام عين، والنظرة المفتوحة، الباردة، القادرة مع ذلك دائما على امتصاص كل شيء، على امتصاص كل شيء، تتبعها اليد التي توزع الضوء والليل..

# أوديسيوس يسخر من بوليفيموس

وجوزيف مالورد وليام تيرنر (1775-1851) من أعظم مصوري المناظر الطبيعية وأرقهم وأغزرهم إنتاجا، إذ يقدر عدد الصور التي تركها وراءه بثلاثمائة لوحة زيتية، وعشرين ألف رسم وصورة بالألوان المائية (...

ولد في حارة العذراء (ميدين لين) في كوفنت جاردن (سوق الفاكهة والخضار في لندن)، وكان أبوه يعمل حلاقا. نبغ نبوغا مبكرا، فقبلته مدارس الأكاديمية الملكية الإنجليزية سنة 1879. وعرض أعماله أول مرة سنة 1791 في هذه الأكاديمية التي غمرته طوال حياته بأفضالها، إذ اعترفت بعبقريته وحمته من بعض نقاد عصره وفساد أذواقهم، وضمته إلى عضويتها الكاملة سنة 1802.

وكان في السابعة والعشرين من عمره، وعينته أستاذاً للعلم المنظور فيها سنة 1807، ثم اختارته في سنة 1845 نائبا لرئيسها. عمل لدى الدكتور مونرو - الذي كان طبيباً هاوياً للفن وحول بيته إلى أكاديمية لرعاية الفنانين الشبان - مع صديقه توماس جيرتين (1775-1802) الذي أحدث ثورة في



للمصور الإنجليزي جوزيف مالورد تيرنر 1851- 1775 (Turner)، رسمها سنة 1829، وهي موجودة في المتحف الأهلي في لندن (والصورة تقدم جزءا من اللوحة فحسب).

الرسم بالألوان المائية وتعلم منه وساعده مساعدة كبيرة. واستمر في التصوير بالألوان المائية حتى سنة 1797 عندما عرض في الأكاديمية الملكية أولى صوره الزيتية التي تأثر فيها بأسلوب المدرسة الهولندية في القرن السابع عشر (فلوحته ضوء القمر على سبيل المثال شديدة الشبه بمناظر ضوء القمر التي تخصص فيها فان دير نير) بيد أن التأثير الحاسم عليه قد جاء من أشهر رسامي المناظر الطبيعية على الإطلاق وهم: الفرنسيان كلود لوران (1600-1682)، ونيكولا بوسان (1594-1665)، والإنجليزي ريتشارد ويلسون (1713-1782) مما نجد صداه في إحدى لوحاته البارزة التي رسمها في تلك الفترة (1803) وهي (كاليه بير) التي ميزت بروحها الشاعرية والرومانطيقية، وفتحت عليه بابا هبت منه رياح النقد اللاذع، وخصوصا من دكتاتور النقد الفني في عصره وهو السير جورج بومونت. بيد أن النقاد المنصفين سرعان ما وقفوا بجانبه، فبدأ السير توماس لورنس بالدفاع الحار عنه، ولما أوشك النقاد والجمهور على نسيانه، واتجه اهتمامهم إلى جماعة (السابقين على رافائيل) (انظر ما كتب عنهم مع صورة الربيع لبوتيتشيللي في ترجمة الرسام والشاعر الإنجليزي دانتي جابرييل روسيتي)

فوجئ بثناء جون راسكين (1819-1900) عليه في الجزء الأول من كتابه عن الرسامين المحدثين (سنة 1843). وقد كان راسكين ولا يزال واحدا من أكبر الأدباء وأعظم النقاد في تاريخ الفن بوجه عام والقرن التاسع عشر بوجه خاص، على الرغم من كل ما يوجه إليه من اتهام بالشطط والتناقض والعاطفية وربط الفن بالأخلاق والدين. وقد جاءت المفاجأة من تحمس الناقد الأديب لفن تيرنر تحمسا ظهر في عنوان ذلك الجزء الأول من كتابه: (الرسامون المحدثون: تفوقهم في فن تصوير المناظر الطبيعية على كبار الفنانين القدماء جميعا. والتدليل على هذا بأمثلة مما هو حق وجميل وعقلي من أعمال الفنانين المحدثين وخصوصا أعمال ج.م. و. تيرنر عضو الأكاديمية الملكية المبجل».

أوصى تيرنر بجميع صوره ولوحاته ورسومه-التي ذكرنا عددها في البداية-حول إلى ملكية الدولة، ومعظمها محفوظ اليوم في المتحف البريطاني والمتحف الأهلى ومتحف تيت في لندن.

# جيمس الروي فليكر (James Elroy Flecker) (1915-1844)

عن لوحة تيرنر: أوديسيوس يسخر من بوليفيوس. ولد الشاعر الإنجليزي سنة 1884 ومات سنة 1915 في داغوس بسويسرا. عمل في قنصليات بلاده بالقسطنطينية وأزمير وأثينا وبيروت، وكتب القصة القصيرة والمسرحية بجانب ترجماته العديدة. وقصيدته هذه عن لوحة تيرنر التي رسمها سنة 1829- ظهرت مع أشعاره الكاملة التي نشرها السير جون اسكواير في لندن سنة 1947، ص 34.

يلاحظ القارئ أن الصورة والقصيدة تعبران عن الأحداث التي رواها هوميروس في النشيد التاسع من الأوديسة (من البيت 105 إلى البيت 566) عن (الكيكلوب) الرهيب الذي دخل أوديسيوس ورفاقه كهفه فراح يلتهم الواحد منهم تلو الأخر إلى أن تغلب عليه أوديسيوس بدهائه فأسكره، وغرس في عينه الواحدة قضيبا حديديا متوهجا بالنار واستطاع أن يهرب مع رفاقه بعد أن ضلل الوحش عن اسمه فأخذ هذا يصرخ ويستغيث برفاقه من العمالقة مما فعل به (لا أحد).

(انظر كذلك رواية أخرى عن حبه لحورية البحر جالاتيا مع صورة

رافائيل عن انتصار جالاتيا التي هام بها هذا العملاق حبا فداوت بالموسيقى والغناء عاطفته التي لم تستطع أن تستجيب لها.. أما (ترنكاريا) المذكورة في السطر الثاني من القصيدة فهي اليوم صقلية التي كانت موطن (بوليفيم) أو (بوليفيموس) الذي ذكرنا حكايته مع السندباد الإغريقي الماكر، وأما عن (هيبريون) الذي يرد ذكره في السطر الثالث من القصيدة فهو اسم يطلق على إله الشمس هيليوس، وقد جعله الشاعر الألماني هلدرلين (1770-1843) عنوانا لروايته النثرية الوحيدة التي كتبها على صورة رسائل بين سنتي عنوانا لروايته إن شئت كتابي عن هلدرلين، دار المعارف، القاهرة، سلسلة نوابغ الفكر الغربي، 1974 ص 88-99).

# (أوديسيوس يسخر من بوليفيموس)

يا رسام النهار، دع روحي المظلمة تطير إلى مضيق مسينا في ترنكاريا لتشاهد خيول هيبريون الخالدة وهي تندفع صاخبة على السلالم النارية، لترى طلائع سفن الاخيين من جديد وهي تنزلق بالقرب منها، وأوديسيوس وهو في غليونه (۱) المجلو يتهكم بسخرية، والنيريديات (2) ينشدن له: إلى الأمام! وعمالقة الكيلكوب المذهولون يتلاشون الأفق البعيد. وعمالقة الكيلكوب المذهولون ترسم موسيقى مولدها، في نغم منتصر خافت ترسم موسيقى مولدها، في نغم منتصر خافت ألق الأشياء التي طعنت في السن، وروعة الأشياء التي طعنت في السن،

<sup>(</sup>١) الغليون سفينة شراعية ضخمة.

<sup>(2)</sup> هي بنات إله البحر (نيريوس) اللائي بلغ عددهن الخمسين، ومن أشهرهن جالاتيا التي سبق ذكرها مع صورة رافائيل (انتصار جالاتيا).

### أوديسيوس يسخر من بوليفيموس

عن الصباح الفتيّ الجناحين وبهجة الفرح الأكيد. والذهب الساطع وندى الزنابق الرطب.

## ميناء جرايفسفالد

يعد كاسبار دافيد فريدريش Caspar david يعد كاسبار دافيد فريدريش Friedrich (1840-1774) ومن أكثر مصوري الطبيعة تعبيرا عن الروح الرومانطيقية الألمانية بوجه خاص, والأوروبية بوجه عام.

تعلم في كوبنهاجن ومنعه الخوف من زيارة ايطاليا خشية ألا يغادرها أبدا إن وقعت عينه على روما! اهتم بالتعبير عن تأثير الضوء وتغير الفصول, ويوشك إحساسه بصمت الغاية وسكينتها ألا يكون له نظير, اللهم إلا عند «ألتدورفر»(1480-1538) الذي صور الغابات وغمرها بعاطفته وشاعريته قبل عصر الرومانطيقية بزمن طويل....

عرض لوحته «صليب في الجبال» سنة 1808 فأثارت الجدل حول المناظر الطبيعية للتعبير عن الموضوعات الدينية.

والواقع أن صوره تشف عن روح دينية وإن لم تقصد مباشرة إلى الرموز والشخضيات الدينية, ومعظمها محفوظ في متحف مدينة درسدن التي قضى فيها معظم حياته.

أما هذه الصورة فهي محفوظة بالمتحف الأهلي ببرلين الغربية. وقد رسمها فريدريش حوالي سنة 1810.



### : (Dagmar Nick -1926)

ولد الشاعر الألماني في مدينة بروسلا, ويعيش منذ سنة 1933 في برلي. درس بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في ميونيخ علم النفس وعلم الخطوط. نشر أربع مجموعات شعرية وثلاث مجموعات من المقالات وله مسرحيات إذغعية وترجمات مختلفة. وقد نشرت هذه القصيدة أول مرة في كتاب الأستاذ جيسبرت كرانس: قصائد عن صور, مختارات شعرية

#### (ميناء جرايفسفالد)

ومعرض فني, ميونيخ, دار نشر كتاب الجيب, 1975 ص205).

#### (میناء جرایفسفالد)

المراكب ساكنة, أمواج صغيرة تطرق على ألواحها. المساء يرسل أنفاسه من البحر, الذى تتقطر في مياهه ألوان صفراء. الساعة المتأخرة تجعل الأمور عسيرة. الرائحة وحدها لا تزال تسبح في الهواء, رائحة غريبة يمتزج فيها الزيت بالقار وهي العلامة المميزة لكل ميناء. تحت الأشرعة المطوية تنعس القوارب، أسكرها غروب الشمس فراحت تعانق الأحلام. ومن مكان بعيد تتردد أصداء ضحك وغناء، والأنغام الهامسة المنبعثة من قيثارة تتحسس بأجنحتها الخفيفة طريق الشاطئ الطويل. ومن السحب التي أخذت تذبل ويكسوها الشحوب تستدير الريح مبتلة بالبحر لتوازن نفسها وهي تعض الصواري.

# دير في غابة بلوط

- تيودور كورنر (1813-1813) Theodor Körner (1813-1791) ولد الشاعر الألماني سنة 1791 في مدينة دريسدن، ومات سنة 1813 بالقرب من بلدة جاديبوش متأثرا بجرح شديد أصابه في مبارزة. وهو ابن كرستيان جوتفريد كورنر الذي كان صديقا للشاعر الكبير فريدريش شيلر، ودارت بها رسائل حميمة لها دلالتها على حياة شيلر وفكره وشعره. درس الشاعر هندسة التعدين والمناجم في فرايبرج، كما درس الحقوق والتاريخ والأدب والفلسفة في ليبزج وبرلين. طردته الجامعة سنة 1810 لأسباب سياسية، وأقام في فيينا من سنة 1811 إلى 1813 وشارك في المسرح الشعرى، ثم تطوع في جيش لوستوف

البروسي الحرسنة 1813، واشترك في حروب التحرير من قبضة نابليون وجرت أناشيده وأغانيه على لسان الشعب.

ظهرت هذه القصيدة عن لوحة كاسبار دافيد فريدريش ضمن مؤلفاته الكاملة التي نشرها أ. فيلدينوف في ليبزج سنة 1913، ص 99. ويحتمل أن يكون الشاعر قد شاهد اللوحة في مرسم الفنان بمدينة دريسدن، أو في معرض الأكاديمية الذي أقيم سنة 1810 في برلين. وقد عرف فريدريش



الصورة للفنان كاسبار دافيد فريدريش (1774- 1840)، أعظم الفنانين الرومانطيقيين الألمان (راجع ترجمته السابقة مع لوحته عن ميناء جرايفسفالد)، وقد رسمها بين سنتي 1809 و 1810 و وتوجد اليوم في متحف قصر شارلوتنبورج بمدينة برلين الغربية.

برسمه للطبيعة الميتة (أو الصامتة)، ولعل هذا هو الذي جعله يكتب هذه الأبيات التى يقول فيها:

«سئلت لماذا تختار الموت لموضوعات رسومك، ولماذا تكثر من تصوير الصبر والفناء؟ فأجبت: لكي تتسنى للإنسان حياة أبدية، فعليه في أغلب الأحيان أن يسلم نفسه للموت.»

## (دير في غابة بلوط) (طبيعة ميتة)

- 1 -

الأرض صامتة في حزن عميق عميق، تسري فيها أنفاس الأرواح الهائمة في الليل، أنصت لحفيف الريح العاصفة في شجر البلوط العجوز، ونواحها المدوي خلال الجدران المتداعية! فوق القبور يتمدد الثلج الكثيف، متآخيا مع الأرض في هدوء، كأنما يريد أن يدوم للأبد،

والضباب المعتم الذي يلف الليل بالسواد، يعانق العالم برذاذ الموت البارد. القمر الفضي يطل وهو يرتع في شحوب، عبر النوافذ الخربة في حنان وسكون، وكذلك يخبو ضوء أشعته الناعم. وبهدوء وبطء نحو قضبان باب الدير، كما تتجول صامتة في الليل الأشباح، يخطو موكب جنازة خطوات الأرواح.

**-2-**

وفجأة أسمع أعذب الألحان، كأنها كلمات الله صُبِّتٌ في أنغام، وأرى ضوءا كأنه ينسكب من الصليب، يتوهج مع سطوع نجمي من بعيد. يتوهج مع سطوع نجمي من بعيد. هنالك يتبين لي من تلك الألحان: أن نبع النعمة يتدفق في الموت، وأن المباركين ببركة الله هم الذين يمرون خلال القبر إلى النور الأبدي. هكذا يخلق بنا أن نتأمل عمل الفنان! فقد هدته ربات الفنون ورعته في حنان على أروع طريق نحو أجمل الأهداف. هنا يحق لي أن أتشجع وأثق بفؤادي، وما ينبغي على أن أظهر الإعجاب في برود، وما ينبغي على أن أشعر وفي الشعور يبلغ الفن الكمال.

# قاطعو الأحجار

وكوربيه رسام واقعي تغلب عليه النزعة الطبيعية المتطرفة... آمن بالواقعية ودعا إليها وهاجم الكلاسيكية «الأكاديمية» والرومانطيقية السائدة في أيامه بقسوة ألبت عليه النقاد وسببت له المتاعب في حياته..

ولد في «أورنانز» بسويسرا بالقرب من الحدود الفاصلة بينها وبين فرنسا. ثم سافر إلى باريس سنة 1840، وعلم نفسه بنفسه عن طريق نسخ اللوحات في «اللوفر» والتردد على المرسم (الأتيلييه) السويسري. اتجه إلى النزعة الطبيعية مع التأثر بفن مدرسة البندقية التي اهتمت بالتفاصيل الدرامية وتفاعل النور والظلال، وبأعمال كارافاجيو (1610-1573) ببساطتها وواقعيتها التي ألهمت العديد من كيار الفنانين. استمد موضوعاته من الحياة اليومية ومعاناة الفقراء، وتصوير الوجوه والأجساد العارية، والحياة الساكنة والأزهار، ومناظر الحر والطبيعة التي تعكس في الغالب البيئة الجبلية بالقرب من مسقط رأسه في أورنانز، كما أدخل فيها أحيانا مناظر نساء عاريات، ورحلات صيد وغزلاناً وسط الثلج. غير أن شهرته ترجع إلى تصوير حياة الفقراء والكادحين من العمال



لوحة للفنان جوستاف كوربيه (Courbet) (1877- 1819) وقد رسمها سنة 1849 وظلت محفوظة في متحف دريسدن حتى أتلفت سنة 1945.

والفلاحين، على نحو ما ترى في صورته هذه عن قاطعي الأحجار. وفي لوحته الكبرى «دفن الموتى في أورنانز» (رسمها سنة 1850 وتوجد في اللوفر) التي تضم أكثر من أربعين شكلا بشريا، ولوحته الضخمة «رسام في مرسمه» (1855، اللوفر) التى وصفها بعض النقاد بأنها «مانيفستو» (بيان) فلسفى!

كان كوربيه فيما يبدو شديد العداء للكنيسة ورجالها، وقد رفضت المعارض لوحته «العودة من المؤتمر» التي صور فيها قساوسة سكارى، ثم اشتراها كاثوليكي متعصب لكي يدمرها (وجلب على نفسه المزيد من الحقد والاضطهاد بتدخله في السياسة واشتراكه في ثورة 1848 الديموقراطية، وفي «كومونة باريسي (\*)» سنة 1871 مما أثار غضب السلطة التي سجنته وحكمت عليه بغرامة مالية كبيرة عقابا له على دوره في تدمير نصب نابليون التذكاري في ميدان «فيندوم»، مما أدى في النهاية إلى هربه إلى سويسرا سنة 1873 حيث مات بعد ذلك بسنوات قليلة.

<sup>(\*)</sup> ثورة عمال باريس من 18 إلى 27 مايو سنة 1871 الذين حاولوا الاستيلاء على السلطة في المدينة بعد أن رفع عما حصار البروسيين. وقد أطيح «بالكومونة» أو المجلس الثوري الذي أقاموا بعد قتال وحشي إثر قيام الجيش النظامي لمدينة «تيتر» بمحاصرة المدينة.

يتهم «كوربيه» بعدائه للثقافة والمثقفين، على الرغم من روابط الصداقة التي جمعت بينه وبين الشاعر «بودلير» والفيلسوف والكاتب الاشتراكي بيير جوزيف برودون (1808- 1865)صاحب العبارة المشهورة: «الملكية سرقة» التي وردت في كتابه، ما الملكية، وصاحب الكتاب المشهور نظام التناقضات الاقتصادية، أو فلسفة البؤس الذي انتقده ماركس وشعر به في كتاب بؤس الفلسفة...) وقد رفض كوربيه النزعة المثالية في الفن، كما أدان معها الكلاسيكية والرومانطيقية، وحقّر من شأن الموضوعات الأدبية التي تستنفد جهود أصحابها بدلا من الاتجاه إلى الواقع، وتصوير العمال والفلاحين الذين اعتبر حياتهم أنبل موضوع يمكن أن يتناوله الفنان.

لم تلق أعماله بوجه عام-على الرغم من فوزه سنة 1849 بالميدالية الذهبية من معرض باريس-سوى التجاهل والنقد المرير. وقد عرض لوحاته عرضا مستقلا أثناء المعرضين الدوليين اللذين افتتحا في باريس عامي 1855 و 1867، محاولًا بذلك أن يرد على الجحود والتجاهل الرسمي الذي فرض عليه فلم يلق غير المزيد من التجاهل والجحود! وحال هروبه من فرنسا سنة 1873 دون التعرف من قريب على الحركة التأثيرية وحضور معرضها الأول الذي افتتح في باريس سنة 1874 (وشارك فيه عدد كبير من أعلامها مثل مونيه ورينوار وسيزان وديجا وسيسلى وبيسارو وجيومان وبودان)، والواقع أنه أثر على هؤلاء التأثيريين الذين اعترفوا بفضله، سواء بأسلوبه في تنفيذ المناظر الطبيعية أو في كراهيته للنزعة الأكاديمية والذهنية، أو في ضرب المثل لهم بإقامة المعارض الخاصة. وقد شابت أعمال كوربيه و «تقنيته»، أو أسلوبه في تنفيذها عيوب فنية كثيرة-ليس أقلها اختياره لموضوعات واقعية ذات صوت ميلودرامي صارخ، وافتقاره للحساسية في ألوانه ولمسات فرشاته-ولكن يبدو أن عيوبه الشخصية والخلقية من غرور وسلاطة لسان وحدّة طبع قد ساهمت بنصيب كبير في الجناية على حياته المضطربة البائسة....

### René char ( -1907) د ينيه شار

ولد الشاعر الفرنسي الكبير سنة 1907 في «ليل-سور-سورج» بمقاطعة بروفانس. ظل سيرياليا حتى سنة 1938، وكتب الشعر كما كتب عن الفن.

شارك في الحرب الأهلية الإسبانية ضد الفاشيين من أتباع فرانكو كما شارك مشاركة فعالة في حركة المقاومة للاحتلال النازي لبلاده، وكان قرب نهاية الحرب العالمية الثانية في صفوف فرقة المظلات. ظهرت قصيدته عن لوحة كوربيه «قاطعو الأحجار» أول مرة سنة 1938 في ديوانه «في الخارج يحكم الليل» ثم نشرت بعد ذلك في مجموعة أشعاره التي ترجمها إلى الألمانية شاعر كبير مثله هو باول سيلان (\*).

## (قاطعو الأحجار)

النبيذ لا يتكسر عليهما، من الحمام حصدا الريش، من عنق الزجاجة أخذا اللسان الشره، إنهما يعطلان كعوب الفتيات اللائي يخرقان عرائسهن على هيئة فراشات. والدم الذي يستعذبان عذابه يسقط في دعابة خفتهما. نحن نلتهم طاعون النار الرمادية في كوم الحجارة وعندما تحاك الدسائس في المجلس البلدي، نشعر فوق الطرق المهدمة بأنا في أحسن حال هنالك حيث الطماطم في البساتين تحملها إلينا الريح في غسق الفجر (وتحمل معها) نسيان الخبث الذي نلقاه من نسائنا ومرارة العطش المنساب في ركبنا. يا ولدى إن أعمالنا المغبرة بالتراب سموف ترى هذه الليلة في السماء. وها هو زيتنا الرصاصي يصحو من جديد.

الرمل، القش بعيشان حياة ناعمة،

<sup>(\*)</sup> راجع إن شئت مختارات من شعر رينيه شار في الجزء الثاني من كتابي. ثورة الشعر الحديث. القاهرة، هيئة الكتاب، 1974.

## حقل القمح والغربان

كان أبوه قسيسا، وعاش حياة متقلبة جعلته يتنقل ببن بلاد ومدن عديدة. عمل في بداية حياته مع بعض تحار الصور واللوحات الفنية الذين كان يتعامل معهم شقيقه وراعيه «ثيو» بين الهاج ولندن وباريس. درس اللاهوت وقام بالتبشير بين عمال مناجم الفحم في حي بوريتاج ببلجيكا، وشارك هؤلاء العمال بؤسهم وشظف معيشتهم. لم يبدأ في ممارسة الفن إلا بعد أن طردته الكنيسة من بعثة التبشير (سنة 1880)، فأخذ يعلم نفسه الرسم ويتتقل على مدى السنوات التالية ببن بروكسل واتبن والهاج ودرنته، وأثتفيرب التي حصر بعض دروس الرسم في أكاديميتها. ثم لحق بشقيقه «ثيو» في باريس واتصل عن طريقه بالفنانين التأثيريين الذين تعرف على أعمالهم وربطت الصداقة بينه وبينهم مثل: تولوز لوتريك، وبيسارو، وديجا، وسورا، وجوجان الذي تبعه إلى مدينة «أرليس» سنة 1888 وقد أصابه المرض العقلى منذ ذلك الحين وأخذت الاضطرابات النفسية والعقيلة تهاجمه سواء في المصحات العقلية أو في أرليس وريمي أو بعد انتقاله إلى أوفير-سور-أواز حيث مات منتحرا كما تقدم. بعد ستة شهور من وفاته لحق به شقيقه «ثيو» الذي



اللوحة للفنان الهولندي الشهير فنسنت فان جوخ Vincent Von Gogh) وهي آخر لوحة رسمها قبيل انتجاره مباشرة و شهر يوليو سنة 1890. فبعد أن فرغ مر رسمها بالقرب من بلدة «أوفير-سور-أواز-أقدم على محاولة الانتجار في أحد حقول القمح، وأطلق الرصاص على نفسه ومات متأثرا بجرحه بعد ذلك بأيام قليلة.

كان فان جوخ قد كتب له مجموعة من الرسائل المطولة التي تكشف عن شخصيته وفنه وعذابه.

تتميز رسومه في المرحلة التي قضاها في هولندا بالألوان الداكنة والأشكال الراسخة، والموضوعات المستمدة من حياة الفلاحين وكدهم اليومي (مثل لوحة الحذاء الشهيرة!) ويبدو أن فترة إقامته القصيرة في «أنتفيرب» قد عرفته بالفن الياباني، وبأعمال مواطنه العظيم روبنز (1577- 1640). بيد أنه تحول تحولا تاما بعد وصوله إلى باريس، إذ تبنى الأسلوب التأثيري، مع الاهتمام بطريقة التنقيط التي كان يتبعها «سورا»، كان غير موضوعاته القديمة واتجه إلى رسم الزهور والوجوه (البورتريه) والجسور ومناظر باريس ومقاهيها وروادها الفقراء. أما في «أرليس» فقد بدأ يجرب رسم المناظر الطبيعية والأشخاص بألوان حية متوهجة، تعبر مشاعره المتوقدة بالحياة والنور، وحساسيته الملتهبة بالعذاب والألم الكونى والميتافيزيقى.

والصورة التي تراها «حقل القمح مع الغربان» تعبر عن المرحلة الأخيرة التي قضاها في «أوفير» ووقع فيها تحت تأثير النوبات العصبية الملحة، مما زاد من حيوية ألوانه، واضطراب أشكاله التي تشبه دوامات نارية تجرف كل شيء.. أثر فان جوخ تأثيرا كبيراً في الحركة التعبيرية وعلى

أحد روادها وهو أدار كونش (1862- 1944)-الذي تجد صورته الشهيرة «الصرخة» في هذه المجموعة.

## Anna Pogonowska ( -1927) انا بوجونكا (-1927)

لم يكن الهدف من هذه القصيدة التي كتبتها الشاعرة البولندية هو وصف صورة محددة، بل التعبير عن إحساسها بفن فان جوخ في مجموعه، وتأثرها بوجه خاص بتمزقه الميتافيزيقي الذي ينعكس بوجه خاص على هذه الصورة. وقد ولدت الشاعرة سنة 1927 في مدينة لودز، وتعيش في مدينة وارسو. والقصيدة مأخوذة من مجموعة شعرية بعنوان «الشعر البولندي الجديد» ترجمها كارل ديديسيوس إلى الألمانية ونشرت سنة 1965 في مدينة دار مشتات.

#### (حقل القمح والغربان)

هندسة زهور الكاستانيا أنت الذي قستها-آلاف البقع التي تثير الدوار أنت حسبتها-سحابة الحياة ثتتها على أعداد ضربات الفرشاة والقلب السحب تتشابك في سلسلة الأرض تتنفس الخضرة القمح يغرق العيون طوفانه والغربان-رماد الفحم المتبقى من العدم-تغطى وجه الشمس وأنت يافان جوخ دائما ما تُضيّق عقدة الألوان...

تستعبد الشعاع بلوالب النيران وتخنق البريق بسحب البخار والدخان من ذا الذي تقيده بقيودك؟ من تمسك به؟ ما يتبقى منك: رماد وسناج وهو يفتش في بنفسج الأرض ويشرب مرارة السماء، راح يضرع إلى الله: «قسمت لى يأسَ ألوانك، بكاءك، شوكك، أحجارك، جعلتها من نصيبي-سوداء وساكنة هى أحشاء قوس قزح-ينفجر الريش الفاقع في أجنحة الشيطان وجرح الهاوية الأسود يفغر فاه.

#### 2- باول سيلان (1970- 1920) Paul Celan-

تحت صورة لفنسنت فان جوخ القصيدة للشاعر الألماني باول سيلان، وقد كتبها في سنة 1956. ولد في مدينة شيرنوفتس التي تقع اليوم في الاتحاد السوفييتي، ومات بإغراق نفسه في نهر السين. درس الطب واللغات والآداب الرومانية، وعاش في باريس ابتداء من سنة 1948 حتى انتحاره. يعد من أهم الشعراء الألمان المعاصرين، ويتميز شعره برهافته الشديدة، وغناه بالألم الكوني ونبضه بالحس الفاجع للقدر الفردي المظلم. ترجم كثيرا عن الفرنسية، وعرف بترجمته الرقيقة الدقيقة لشاعر فرنسي قريب من مزاجه وعالمه وهو «رينيه شار». نشرت القصيدة أول مرة في العدد

<sup>(\*)</sup> وهو «الهباب» الذي يعلق بزجاج المصابيح الزيتية ويترسب من الدخان.

الثالث من مجلة «أكسينته»(نبرات) الأدبية سنة 1956، ثم أعيد نشرها في ديوانه «قضبان اللغة»، الذي صدر في مدينة فرانكفورت على نهر الماين سنة 1959 (راجع إن شئت كتابي لحن الحرية والصمت، الشعر الألماني بعد الحرب العالمية الثانية. القاهرة، المكتبة الثقافية، هيئة الكتاب، 1974.

### (حقل القمع والغربان)

أمواج القمح تحط عليها أسراب الغربان زرقة أي سماء هذي؟ العليا؟ السفلي؟ آخر سهم تطلقه النفس خفقان أقوى. لعان أقرب. وهنا وهناك

### 3- ألبرشت جوز (Albrecht Goes ( -1908)

القصيدة للشاعر الألماني ألبرشت جوز. وقد ولد في ولاية «فيرتمبورج» بجنوب ألمانيا. كان أبوه قسيسا واشتغل بالوعظ فترة قصيرة من حياته قبل أن يهب نفسه للتأليف والكتابة الحرة ابتداء من سنة 1953. نشر الشعر والقصة والمقالة والمواعظ الدينية، ونشرت قصيدته هذه في ديوانه «قصائد» الذي صدر سنة 1958 لدى الناشر فيشر في مدينة فرانكفورت على نهر الماين. وقد ذكر الشاعر أنه شاهد «حقل القمح والغربان» في أواخر العقد الثاني من هذا القرن.

#### (حقل القمع والفربان)

ليس سماء (ما تبصره العين) إن هي إلا كتل سحاب زرقاء وسوداء ومثقلة بالأنواء.

خطر هواجس وعذاب قل لي: ممّ القلق؟ تكلم: هل تشعر بالخطر المحدق؟ وعر هذا الجبل تصدع والحقل حريق ذهبيّ يسطع قلبي-وهو غراب الجوع-يحلق فوق الأرض وينعق.

## الصرخة

قضى «مونش» معظم سنوات حياته المبدعة في باريس وبرلين حيث أقام في سنة 1892 معرضاً لصوره كان له صدى قوي وتأثير كبير على مسيرة التعبيرية الألمانية في السنوات التالية.

جمعت روح الصداقة بينه وبين رائد التعبيرية في المسرح الحديث وهو أوجست سترندبرج، كما تأثر من ناحية الشكل بكل من فان جوخ وجوجان، ولكن ميله إلى التعبير عن هواجس النفس القلقة المعذبة جعله يختار الموضوعات التي تدور حول الحب والمرض والموت، محاولاً أن يجد المعادل الرمزي لها، ويصور عجز الإنسان حيالها. ولذلك يتسم فنه بنوع من «العصابية» التي تصل في كثير من الأحوال إلى حد هستيري (كما ترى في صورة الصرخة المنشورة مع هذا الكلام).

يحتفظ المتحف المسمى باسمه في مدينة «أوسلو» بحوالي ألف عمل من أعماله في التصوير والحفر، كما توجد بعض أعماله في متاحف الفن الحديث في أماكن أخرى متفرقة.

أما الشاعرة التي استلهمت صورته المعبرة فهي مارجوت شاربنبرج (Margot Scharpenberg).

وقد ولدت سنة 1924 في مدينة «كولن» «كولونيا»

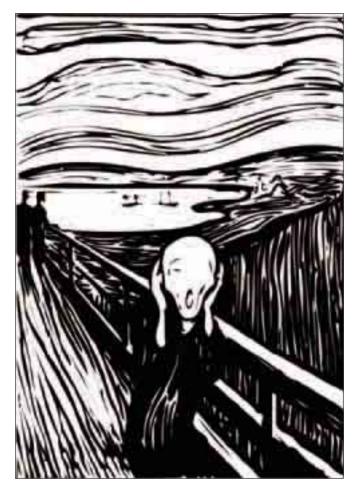

للفنان النرويجي وأحد رواد الحركة التعبيرية إدفارد مونش (1944-1863) E. Munch

## على نبر الراين.

حصلت على دبلوم في المكتبات، وهاجرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تعيش منذ سنة 1962 في نيويورك. صدرت لها مجموعات شعرية عديدة، ومجموعات قصص قصيرة، ومقالات متنوعة. ظهرت قصيدتها عن «صرخة» مونش في ديوانها «آثار» الذي أصدرته دار النشر جيليس وفرانكه في مدينة دويسبورج سنة 1973.

غناء فوق الماء وموسيقا الماء لا تطفئها إلا النار غناء فوق الجسر وصراخ عذاري لم يتغن به إنسان من أجل الصمّ عبّر عنه الفنان كى لا يهووا فى جوف الصورة كالعميان الصرخة كالشلال تطلق بأصابع يد توغل في البعد إلى أميال تشبه قبضة حجر فوق الجلد الطبلة فاغرة الفم.

## صلح

فرانز مارك (Franz Marc): ولد سنة 1880 في مدينة ميونيخ، حيث قالت جماعة الفارس الأزرق التعبيرية التي كان أحد أعضائها المؤسسين مع كاندنسكي وأوجست ماكيه وفيننجر وغيرهم.

ظلت الحيوانات هي موضوعاته الرئيسة، واشتهر برسم الحصان حتى أصبحت تنويعاته المختلفة على الحصان الأزرق من أبدع وألمع أعمال التصوير في الفن الحديث.

تأثر في بداية حياته - مثل بقية الفنانين التعبيريين - بالحركة التأثرية والتجريدية في فرنسا، والتقى سنة 1912 في باريس بالفنان التكعيبي ديلوتاي (1885-1941) فاتجهت أعماله الأخيرة - ومنها اللوحة المنشورة - نحو المزيد من التجريد، وهو في يد تكسوه مسحة صوفية وكونية تلفّه في غلالة رمزية وشعرية، وتبعده عن النزعة الشكلية والهندسية بقوة التعبير وعاطفته الكامنة فهه.

سقط قتيلا في الحرب العالمية الأولى في معركة «فيردون»، ويحتفظ متحف مدينة ميونيخ بمعظم أعماله (لاحظ أن الشاعرة التي استوحت رسمه من أهم أعضاء الحركة التعبيرية الألمانية في الشعر



حفر على الخشب للفنان التعبيري فرانز مارك (1880-1916)

والمسرح ألا وهي الشاعرة).

#### إلزه لاسكر شولر (Else Lasker Schuler):

ولدت سنة 1869 في فوبرتال-إلبرفيلد وهاجرت سنة 1933- مع بداية الطغيان النازي - إلى مدينة القدس وماتت فيها في يناير سنة 1945 بعد أن قاست أمر آلام الفقر والبؤس. جمعت أواصر الصداقة بينها وبين كبار الأدباء التعبيريين من أمثال دويبلر، وجورج تراكل، وجوتفريد بن.

يتحد في كتاباتها الخيال الحي المتوهج مع حب الطبيعة، والولاء للثقافة الألمانية والديانة اليهودية التي تنتمي إليها. وقد استطاعت قصيدتها التي نشرت مع أشعارها الكاملة سنة 1966 في دار النشرة كوزيل بميونيخ أن تعكس الجو التعبيري والروحانية الكونية التي تميز اللوحة الأصلية، لجانب تكثيف الإحساس بالوحدة والتعاسة والإرهاق والحنين إلى المستحيل، وكلها توحي بطابع التعبيرية في الفن التشكيلي والأدب على السواء.

### (( صلح ))

سيسقط في حجري نجم هائل... نريد الليلة أن نسهر سهرا أن نتعبد بلغات قدّت من نغم القيثارة سرّا. تعال الليلة نتصافى وسيغمرنا الله بنعم ثّرة قلبى مع قلبك طفلان اشتاقا للراحة فى حضن النوم الحلو المرهق، تاقا للقبلات فلمَ تتردّد، ولم الحيّرة؟ آه ياحبي، أفلا يتجاور مع قلبك قلبي، أولا يصبغ دمُك الفائر خذی حمرة؟ تعال الليلة نتصالح، لو نتعانق لامتنع علينا الموت وزالت شوكتُه المرّة، ولسقط النجم الهائل في حجّري مرَّة..

## الجائعات

نحت من الجبس يرجع إلى حوالي سنة 1932 للفنان التعبيري والكاتب المسرحي إرنست بارلاخ (1938-1870).

تميزت أعماله في النحت والرسم بروح مأسوية (تراجيدية) قاتمة وتشاؤم فاجع أثارت ثائرة النازيين الذين حطموا معظم تماثيله فلم يبق منها سوى عدد قليل مبعثر بين بعض المتاحف الألمانية والمتحف الصغير الذي يحمل اسمه بالقرب من مدينة «لينيبورج».

ربما كانت أعماله في الحفر على الخشب من خير أعماله، وقد صور فيها فلاحين وشحاذين وشخصيات كادحة استوحاها من زيارة قام بها إلى روسيا، وتأثر أسلوبه فيها بفن الحفر القوطي المتأخر في ألمانيا.

واهتمام بارلاخ بالتعبير عن البؤس والبؤساء في مختلف الصور والأشكال التي يمتحن بها وجود الإنسان يقربه من أعمال فنانة معاصرة له هي «كيته كولفيتس» (1867-1945) التي أبرزت عذاب الأمهات والأطفال في الرسم والحفر. أستلهم نحته عن الجائعات عدد من الشعراء نذكر منهم:



■ - اليزابيث امونتس دريجر (1898 - 1970 كتبت الشاعرة هذه القصيدة سنة 1970. وقد ولدت سنة 1898 في مدينة «كولن» (كولونيا) بألمانيا، وعاشت حياتها في مدينة بينسبرج. أصدرت رواية واحدة ومجموعة من الحمص القصيرة وأربع مجموعات شعرية. وجدير بالذكر أن ديوانها «القلب اللامتناهي» يضم عشرين قصيدة مستوحاة من نحت «بارلاخ» وأمام كل قصيدة قطعة النحت التي استلهمتها. والقصيدة من الديوان المذكور الذي ظهر سنة 1970 عن دار النشر موسينر.

#### (أمهات بانسات)

نحن التعساء الفقراء وأتعس من عاني الفقر، نلد الأطفال صغارا ونجر الحمل طوال العمر، نطرحهم للكون ثمارا نغذوهم بدماء القلب، نحملهم في ليل الرحم كما تُحْمل ذَنْس. ونخاف الدرب ودرب الجائع صعب: نجر الأطفال أمام الرب. ماتت كل الآمال ولم يبق سوى الأمل الأوحد يخفق في الصدر: أن نحمل هذا العبء نحرّ نحرّ الحمل الصعب لعل الله يطل علينا ويساعدنا أن ننتشل صغار الطير من المحنة والكرب.

## 2- أناليزه بونجيروت ( -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -1923 -

وهذه القصيدة للشاعرة أناليزه بونيجروت عن مجموعة الجائعات كتبتها في سنة 1963 بعنوان «اللاجئون». ولدت الشاعرة سنة 1923 في مدينة ماينس، وتلقت تعليما وتدريبا قانونيا يؤهلها للخبرة في شؤون الزواج. وهي تعيش متفرغة للكتابة الحرة في «بيبريش» من ضواحي مدينة فيسبادن. واللاجئون هي إحدى قصائد ديوان كامل بعنوان «مَعْبَر» استلهمت جميعها من نحت بارلاخ، وتجدها على صفحة 30 من هذا الديوان الذي صدر في

مدينة جوتنجن عن دار النشر فاندنهوك وروبرشت:

#### (اللاجئون)

نتجول عبر الزمن بلا وطن في أي مكان لا نجد الأمن، لا نتبع حتى من ضوء الشمس لأن العالم ضنَّ علينا بمكان إلا في الظل. من يحسب أن جهنم من لهب النار فحسب فجهنم من ثلج الوحدة والبرد يلف القلب. من پذکرنا؟ من يرحمنا؟ من يتضرع - وهو المتخم-الله ويسأل أن يعطيه خبز اليوم كفاف اليوم؟ أنسيتم أيام المحنة جوعَ البطن وذل النفس؟ وجراحُ الأمس هل اندملت وجراح الأمس؟ عميت أعينكم عما يفزع أمن القلب وضمائركم قد غطتها سحب الكذب على الجار المسكين المتعب.

أعماكم رَعَدُ العيش فما أبصرتم جوع الجائع عن قرب وشبعتم حتى التخمة هل ذقتم يوما أو جربتم طعم الحب؟ هل نملك إلا أن نضرع في كل صلاة كي يغفر لكم الرب؟

# شكل امرأة مضطجعة

القصيدة للشاعر جيمس كيركوب القصيدة للشاعر جيمس كيركوب 1923 في ساوث شيلدز من أعمال دور هام بإنجلترا . كان أبوه نجارا ، وقد عمل بتدريس الأدب الإنجليزي في جامعات أوروبية وأمريكية وآسيوية مختلفة . نشر العديد من الروايات والمسرحيات ومذكرات الرحلات والمجموعات الشعرية ، كما ترجم كلا من الشاعر المفكر الفرنسي بول فاليري والكاتب المسرحي والروائي السويسري دورنمات إلى اللغة الإنجليزية . نشرت قصيدته هذه عن تشكيل هنري مور «المضطجعة» في ديوانه تعاطف صحيح وقصائد أخرى الذي صدر في لندن سنة 1952 ، ص 25 .

## (شكل امرأة مضطجعة)

مضطجعة للخلف. قدماها في الرمل المتحرك كجذور ضاربة في شاطئ منحدر، هي المرساة الملقاة بذراعي نصف المدفونتين في الأرض المختفية في ساحل زماننا الذي يفكك كل شيء، ذلك الملعب الذي تدور فيه اللذة المشكوك فيها، والألم الأكيد.



الشكل للمثال الإنجليزي الشهير هنري مور (Henry Moore) (هو محفوظ في متحف «تيت» في لندن. بدأ مور تعليمه وتدريبه في مدينة ليدز، وفيها التقى بالمثالة التجريدية بالربارا هيبورث، ثم في لندن حيث حصل سنة 1925 على منحة للدراسة في باريس وإيطاليا. تبنى أسلوب الحفر المباشر واستخدام مادته سواء كانت من الحجر أو الخشب للتعبير عن الأشكال الطبيعية. كان أهم أعماله المبكرة هو تمثال «ريح الشمال» الذي أعده لمبنى «ميترو الأنفاق» في لندن. وتبعته أعمال أخرى من النحت البارز للمعمار، ومن النحت المعروض في الخلاء، كما في تماثيله العديدة في لندن وباريس وروتردام وأرنهيم وفرايبورج بالجنوب الألماني، بجانب تمثاله عن العذراء (المادونا) الذي أتمه سنة 1944 كنيسة القديس متى في «نورثامبتون». بدأت شهرته العلية مع حصوله سنة 1948 على جائزة النحت في معرض «البينالي» بالبندقية.

همودها المهيب تحت شمس عالم آفل يعني شيئا أكثر من احتجاجنا ورضوخنا، بل أكثر من اتزان البحار التي تبدو قوتها في أغلب الأحيان كأنها نصف مستهلكة. ومع ذلك فهي دائما ما تغرق صلواتنا من حولنا يضطجع كل شيء ويتحلل، مدفوعا إلى موت الشكل. في أفران الهواء، في صحاري البحر التي يستحيل الرُسوّ فيها: الشجرة التي سقطت، الحجر، المناطق الريفية ذات الكهوف التي شهدت ميلادنا،

#### شكل امرأة مضطجعه

إرعاد الظلام فوق «ايفيرست» الأرض. وهي كذلك تضطجع، في الإشفاق الأعمق للتسليم، في تحول حر للأشكال، يبين لنا كيف سيكون موتنا. نحن كذلك ينبغي علينا أن نحدق في الحاضر كالصخر. إن رأسها المرفوع يؤكد لنا في هدوء كهدوء المرساة: مع أن الجميع يموتون، فلاشيء يموت أبدا...

# القيلة

يعد برانكوزي من أبرز ممثلي النزعة التجريدية المطلقة بين النحاتين المعاصرين، وتتميز أعماله ببساطة الشكل والمبالغة في صقله وتنقيته بحيث تشع بإيحاءات شعرية وصوفية متعالية. التحق بأكاديمية الفنون في «بوخارست» وهو في الثامنة عشرة من عمره، وغادرها بعد ست سنوات ليستقر-ابتداء من سنة 1904- في باريس حيث وقع في البداية تحت تأثير المثال الفرنسي الشهير «رودان»، كما يشهد على ذلك تمثاله رأس فتى (1905). وكان من أوائل الفنانين الذين تأثروا تأثراً عميقاً بالنحت «البدائي» الذي اكتشفه الفنانون-خصوصاً في فرنسا-في أوائل القرن العشرين، وكان من أهم العوامل التي أثرت على الفن التجريدي الحديث. ويعدُّ نحته «القبلة» (1908)-الذي ترى صورته مع هذا الكلام-أول محمل هام يتضح فيه تأثره بالفن الإفريقي، وتلمس فيه نزعة التبسيط الشديد في الشكل والأسلوب الفنى الناضج الذى تطور بعد ذلك وأن لم يتغيَّر تغيراً حاسماً حتى آخر حياته. ولعل أعماله الأخرى التي عالج فيها موضوعاته الأثيرة-وهي الرأس البشري والحيوانات البحرية والطيور-لعلها تدل على اتجاهه المتزايد نحو تجريد



نحت للفنان الروماني فسنطنطين برانكوزي (C. Brancusi (1957-1876 أتمَّه سنة 1908 .

الشكل وتبسيطه، وتصفيته من جميع التفاصيل بحيث لا يبقى منه في النهاية إلا الكتلة البيضاوية الخالصة (مثل رأس ربة الفن النائمة-1910، والسمكة 1922- 1924، ونحت للعميان 1924). وقد كان نحته «القبلة» بمثابة الموضوع الأساسي الملهم لأضخم نحت كلف بعمله لحديقة «تيرجو-جيو» العامة بالقرب من القرية التي ولد فيها، وهو يمثل عموداً هائلا من الصلب يبلغ ارتفاعه حوالى المائة قدما حتى سماه الناس العمود اللانهائي، كلما

تندر عليه بعضهم بتسميته تمثال الأبطال. ويبدو أن البساطة المطلقة التي طبعت نحت برانكوزي قد أوقعته في مشاكل عجيبة وقضايا غريبة، إذ رفض موظفو الجمارك في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1926 اعتبار تمثاله طائر في الفضاء (ويرجع إلى سنة 1919) عملاً فنياً، وأبوا السماح بدخوله قبل دفع الضرائب الجمركية المستحقة على كتلة من البرونز المدوّور يبلغ ارتفاعها أربعاً وخمسين بوصة!! (وهي توجد الآن بمتحف الفن الحديث في نيويورك). ومع أن برانكوزي لم يخلّف وراءه مدرسة مستقلة فقد أثر فنه تأثيرا كبيراً على عدد من المصورين والنحاتين التجريديين المعاصرين نذكر منهم موديلياني، وهانز آرب، وبربارا هيبورث وهنري مور.

حظيت «القبلة» باهتمام عدد من الشعراء نذكر منهم ستة من مختلف البلاد والأعمار:

## ا - كاريل جونكمير Karel Jonekheere:

شاعر بلجيكي، ولد سنة 1906 في أوستند. كان أبوه من كبار موظفي الشرطة، وصار من بعده من كبار موظفي الثقافة.. وباب القبلة-وهو عنوان قصيدته التالية-هو نفسه عنوان إحدى مجموعاته الشعرية:

## (باب القبلة)

عُرى في الغابة باب مطلق شفتان كقوقعتين وشوشتا حول الحافة والحد والأفواء ثمانية من حجر صلد تختلج الرعشة فيها إزميلا في اليد باب القبلة

رحم أزليّ تطرقه دقات النؤَّء البرق... الرعد

#### :Eugene Gullevic -2

ولد سنة 1907 في مقاطعة بريتاني ويعيش في باريس، نشر عدة مجموعات شعرية، وظهرت قصيدته «القبلة» في كتاب «عن «برانكوزي» صدر في بوخارست سنة 1970.

#### (القبلة)

أن نكون ما كناه للأبد ولو يحن برانكوزي كان حتما يرانا في العناق غارقين وهو من قد صاغ «قبلة» لجميع العاشقين صاغها في السر تشبه الحجر حين يفنى في الحجر.

# 3- جي دو بوشير Guy De Bosschere:

ولد سنة 1924 في فورشت، وتعلم في بلجيكا، انضم لصفوف المقاومة أثناء الحرب العالمية الثانية، ويعيش منذ سنة 1960 على العمل في إحدى دور النشر في باريس.

#### (القبلة)

وردة العين التي بلا نهاية

حيث يدور الصمت حول نفسه يلتف حولها صمت الحجر، والجسدان فرقت بينهما اندفاعة ظلالها دمرت الصفاء والوداعه وهذه الشفاه في عناق وقبلة تنظم الفراق.

#### 4- ارنست یاندل Ernst Jandl:

ولد سنة 1925 في فيينا، ودرس الأدبين الألماني والإنجليزي، وعمل بالتدريس في المدارس الثانوية. من أبرز ممثلي الشعر المجرم، ومنه قصيدة «القبلة» هذه. لاحظ ترتيب الكلمات ونظام طباعتها بحيث تجسم المعنى وتشكل الإيحاء والإشارة. ومع أن «القصيدة» تشبه أن تكون فكاهة أو دعابة، فهي تستحق التأمل...

## (القبلة)

| ىعم |     | ىعم |
|-----|-----|-----|
| نعم |     | نعم |
| نعم |     | نعم |
| نعم |     | نعم |
|     | نعم |     |
| نعم |     | نعم |

# 5- ماكس آلهاو (Max Alhau):

ولد سنة 1936 في باريس حيث لا يزال يعمل في تدريب الأدب، وقد

نشرت قصيدته في الكتاب الذي سبقت الإشارة إليه والذي يضم الأشعار والدراسات التي جمعت احتفالا بذكرى برانكوزي في كتاب صدر سنة 1970 في بوخارست.

#### (القبلة)

انشق الحجر لكي يصمد لامتحان الزمن بهذا العناق الذي لن يقدر شيء على تفريقه تنفذ الحياة في صميم الأشياء: هو شيء أشبه ببداية العالم، حيث ولد الإنسان من الطين وفتش عن المرأة ليغيب في جسدها هذه القبلة تبشر بالفجر وتأسر الأبدية في مسارها.

## 6- يون كارايون (Ion Caraion):

ولد سنة 1923 في روجافات من أعمال رومانيا، ودرس علوم اللغة في جامعة بوخارست، واشتغل محررا ببعض المجلات. وقصيدته «أحجار» من مجموعته الشعرية التي نشرت بالألمانية في بوخارست 1974. ويلاحظ أن وصف الأحجار بأنها عظام أمنا الأرض قد سبق إليه الشاعر الروماني أوفيد في التحولات (الكتاب الأول، السطور 383, 386, 383، وما بعدها.) وتحكي الأسطورة اليونانية أن دوكاليون وبيرا، وهما الوحيدان اللذان نجوا من الطوفان الذي سلطه زيوس على الأرض، راحا يلقيان عظام الأم العظيمة-

## (حجارة مهداة لبرانكوزي)

حجارة بديعة
- جميلة ودون أن تُحَسّكأنها الطبيعة..
نامت في الظل وتحت الشمس
عظام الأرض.

# -7 جورج شيرج (Geoge Scherg):

ولد سنة 1917 في مدينة كرونشتات من أعمال رومانيا، درس الأدب الألماني واللغات الرومانية والفلسفة، ويشتغل بتدريس الأدب الألماني بجامعة هيرمان-شتات، نشر مسرحيات وروايات ومقالات ومجموعات شعرية:

# «المعرفة شيء ثمين، لكننا نعرف القليل»

المعرفة شيء ثمين لكننا نعرف القليل، وإن كنا نحس ببعض الأشياء غير أن هنالك شيئا واحدا نعرفه. شيئا واحدا نصونه ونحميه ما من قانون أسمى منه. نحن لا نعرف ما هو طيران الطير، لكننا نغوى أنفسنا ونغويه. نحن لا نعرف شيئا عن قوة القبلة وخطرها، عن نعمتها ولعنتها لكننا ندخل دائما من باب القبلة. من ذا الذي ذكر، من، فى العملات الفضية الثلاثين التى تربو قيمة رنينها على قيمتها؟ نحن لا نعرف ما هو الحب، ومع ذلك نخونه، وكأنه عدو لجأ إلينا كي نحميه.

نحن لا نعرف ما هي السماء وإنما نكتفى بالإحساس، لكن الإحساس شيء أكبر من هذا. نحن نؤمن أجل نؤمن بأن ثمة عمودا موجودا وراء وجودنا قد خلق من الأزل ليحمل السماء. لكن شيئا واحدا نعرفه، شيئا واحدا نصونه ونحميه. ما من قانون أسمى منه. الجهل، والإحساس، والإيمان، الغواية، والخيانة، والقبلة، والحب. إنها لا تمحو اليقين، بأن ذلك العمود إذا انهار انهارت السماء.

# الأقنعة العجيبة

## كريس تانسبرج Kris Tanzberg:

(الأقنعة العجيبة)القصيدة للشاعر السويسري كريس تانسبرج الذي ولد سنة 1943 لقيطا بلا أبوين معروفين، وجرب مختلف المهن والأعمار، فاشتغل في فترات متقطة من ذاته بالزراعة وقطع الأخشاب والأحجار والوعظ والحلاقة والصحافة والتجارة والتدريب الرياضي والتعليم في المدارس الشعبية وأمانة المكتبات. أتاحت له هذه التجارب فرصة السفر والتجوال بين البلاد الأوروبية. كل ينشر قصائده ولوحاته القلمية وبذيعها عن طريق الأذاعة حتى ظهر ديوانه الأول سنة 1975 من قصيدة واحدة طويلة (ابيفانيا أو التجليات). سيلاحظ القارئ أن مقطوعات القصيدة تعكس تفاصيل الصورة وتحولها إلى مرايا تنعكس عليها أمراض المجتمع والعصر. ولعل افتقار هذه الوجوه المشوهة العجيبة إلى الآذان والأنوف يكون تعبيرا عن تبلد هؤلاء المصلحين الأدعياء وفقدانهم الإحساس بالحياة والناس. والسطور الأربعة الأخيرة تؤكد أن العالم ينتهى نهاية هادئة لا ضجيج فيها، وتذكرنا بقصيدة اليوت المشهورة عن «الرجال الجوف» (راجع ترجمتها الكاملة في الجزء الثاني من ثورة الشعر



اللوحة للفنان البلجيكي جيمس إنسور James Ensor بمدينة بروكسل. تعلم «إنسور» في بروكسل. تعلم «إنسور» في بروكسل، ولكنه قضى حياته في أوست اند. تتسم نظرته بالقتامة وتغشاها كآبة الموت، وهو يتخذ موضوعات صوره ورسومه من-285- كبار فناني عصر النهضة مثل كالو (1533-1635) وبوش الموت، وهو يتخذ موضوعات صوره ورسومه من-285- كبار فناني عصر النهضة مثل كالو (1593-1635) وبوش يطبحاً إلى الأقنعة-كما يفعل في هذه الصورة-وإلى الهياكل العظيمة للتعبير عن مشاعر باطنة خفية، وذلك قبل بداية التعبيرية كاتجاه فني محدد، خصوصا عند الفنانين الألمان من جماعتي «الجسر» و«الفارس الأزرق». عرض لوحاته مع «جماعة العشرين» التي انضم إليها في سنة 1884 (وهي جماعة من الفنانين البلجيكيين عرضت صورا لفنانين غير بلجيكيين مثل سورا، وسيزان، وفان جوخ، وجوجان)ثم لم لبلجيكيين عرضد منود منها سنة 1889 الله بعد أن رفضوا عرض لوحته «دخول المسيح إلى بروكسل»:

الحديث لكاتب هذه السطور) بل إنها في الواقع لتكرر الأبيات الأربعة الأخيرة من قصيدة اليوت،لشهيرة. وكان الشاعر السويسري يحاول أن يوجد علاقة حميمة بين صورة الفنان البلجيكي وواحد من أعظم قصائد العصر:

# (الأقنعة العجيبة)

من أبن أبتها الأقنعة الفاقعة اللون، يا من تؤمنون إيماءات عاجزة؟ إلى أبن با نواطير الحقول؟ يا من تتقصكم الآذان والأنوف؟ لا مراء: أنت قادم من مجلس التعليم وأنت من الأسقفية العامة وأنت من وزارة الإرشاد القومي وعلم الفحش (\*) لا مراء: أنتم مشغولون بالدعوة والتوعية لانقاذ للحضارة أصابعكم تشير للمحنة الماثلة على الجدار، إنكم بلا عمود فقرى. جباهكم تتلبد تجعيدات المفكرين، لكنكم بلا مخاخ. ارفعوا مصابيحكم البائسة كما تشاءون،

<sup>(\*)</sup> البرنوجرافيا أو البورنو الذي راجت أفلامه الجنسية الفاحشة في العالم الرأسمالي.

لقد انطفأت ناركم.

قووا أنفسكم من الزجاجة بقدر ما تستطيعون،

عبثا تفعلون:

فالأحشاء تنقصكم

ضعوا على رؤوسكم قبعات خشنة مدببة،

تلفعوا بالمسوح القطيفية المقدسة،

عبثا تفعلون:

لأنكم جوف.

في الشارع تتدافع الغوغاء

من أجلكم،

تخفق أعلام الثورة

تأييدا لكم.

لكنكم عاجزون

حتى عن ربط أحذيتكم.

لا تسقطوا

حتى لا تهووا فوق الألواح الخشبية

مثل بالون مشدود مفرغ من الهواء.

هكذا ينتهى العالم

هكذا ينتهي العالم

هكذا ينتهى العالم

لا بفرقعة مدوية

بل بالتنهيدة والأنين..

# 4 امرأة جالسة على كرسى وثير

ألهمت اللوحة بعض الشعراء، منهم صديقه الصدوق جان كوكتو، وشاعرين آخرين هما:

# ا - لوثر كلونر (Luthar Klunner):

ولد الشاعر سنة 1922 في برلين. درس اللاهوت وكتب القصيدة والقصة القصيرة والمقال وترجم للشعراء الفرنسيين. كتب قصيدته هذه «امرأة ذات صدر أزرق» متأثراً بصورة للوحة بيكاسو مطبوعة بالألوان على بطاقة كان قد ثبتها على جدار حجرته الصغيرة في سنوات الطلب:

# (امرأة ذات صدر أزرق)

يا امرأة لا وجود لها يا امرأتي يا امرأة الماء يا عذراء يا حبيبة امرأة كل رسائل القلب أم الألوان أصابع رطبة ويد دافئة متعبة.



اللوحة لبابلو رويز بيكاسو (Pablo R. Picasso)، وهو من أعظم الفنانين الذين بدأوا عصرا جديدا وغيروا من طبيعة الفن ومن نظرتنا إليه، شأنه في هذا شأن عباقرة آخرين من أمثال جوتو وميكال آنجلو وبرنيني. مرّ بيكاسو في تطوره الفني الطويل وتجاربه الرائدة مع اللون والشكل والخط والمرأة بمراحل متعددة، لا مجال هنا للحديث عنا. يكفي أن هذه اللوحة التي رسمها أثثاء الحرب العالمية الثانية، أي حوالي سنة 1941/1942 تعد امتدادا للمرحلة التي بدأ فيها تصوير مصارعي الثيران وبلغت ذروتها في لوحته الكبيرة الشهيرة «جيرنيكا» التي تسجل سخطه على الحرب عموما، والحرب الأهلية في بلاده بوجه خاص، واستبشاعه للعنف والوحشية، ووقوفه في صف السلام وصفوف الفقراء والمعذبين والمنبوذين. وقد ساد هذه المرحلة بطبيعة الحال مزاج سوداوي عبر عن نفسه في الأشكال المحرفة والوجوه الممزقة المقلقة والخيال المتحرر المخيف في سوداوي عبر عن نفسه في الأشكال المحرفة والوجوه الممزقة المقلقة والخيال المتحرر المخيف في قدرته على التكوين والتفتيت وإعادة التكوين، والبهيمية الوحشية الموحشة التي تتغلغل حتى في الآلة والجماد، بل تكاد تسري في الجمال والصفاء، كما توحي بذلك اللوحة التي نحن بصددها.

طفل غريب من بعيد بعيد نقاء البحر الأخضر العميق حنان تابوت زجاجي فقي رشهوة الليالي المطرة بلا صوت حيث لا يلقى الصدى ظلا.

آلهة شامخة منبوذة بسيطة كالصاعقة بضعة خطوط للمائدة والكرسي عالمك وعالمي جمال عظيم خامل جمال القلوب الدم والنور

#### 2- فريدريش راشه Friedrich Rasche:

ولد سنة 1900 في بلدة «راديبويل» بالقرب من مدينة درسدن، ومات سنة 1965 في مدينة هانوفر. درس اللاهوت والفلسفة والأدب الألماني وتاريخ الفن في «ليبزج» واشتغل معلما وناقدا ومحررا أدبيا. وهذه القصيدة «بيكاسو-الإنسان» مأخوذة من المجلد الثالث من أشعاره التي نشرت بعد موته بعنوان «من كل الرياح الأربع» (هامبورج 1967) ويبدو أن الشاعر قد رأى في «المرأة» التي تصورها اللوحة رمزا يجسد كل رذائل العصر وآثار التشويه على وجهه وروحه، ولهذا ارتفعت نغمة الأخلاق لديه أكثر مما ينبغي!

## (امرأة جالسة على كرسي وثير)

الاستدارة الضيقة للخد، مشطوفة كقمر مصغر. الفك الأسفل ملوي، والفم يتفجر بالصرخة. العن بلا رمش تبحلق

سمكة فزعها العمق ذهب الخوف الباهت بعقلها تترقب خطاف الصنارة! الانحناءة المتكبرة للأنف ثنتها قبضة سوداء. غارت في طيات الجبهة قوقعة الأذن. وجبين لم يعد يشي يما حملته الأفكار، تصبب بعرق العذاب المخضر، شيّبته محنة الموت. قصبة العنق الجوفاء تلحم العدم بالعدم، صحراء الوجه، أسر الحسد. ملعونة اليد والرحم، والصدر المشقوق الصدع. شب وكبر في الخطايا. اسمه: بلا أمل.

## 3- جان كوكتو (1964-1889)

كتب الشاعر والفنان الفرنسي متعدد الاهتمامات (المسرح والرواية والمقال والفيلم والرسم والرقص والنحت والموسيقا!) هذه القصيدة أو السوناتة وأهداها لصديقه سنة 1954، بعد أن وهبه قبل ذلك (سنة 1919) أنشودة طويلة ووضع عنه دراسة مستفيضة (1923).

وهذه القصيدة التي جعل عنوانها «الشابة» مأخوذة من مجموعته الشعرية «واضح - غامض» التي صدرت في موناكو لدى الناشر دي روشير سنة 1954.

ويلاحظ أن جانب الوجه أو صورته الجانبية تعريب لكلمة «البروفيل»

# التي يستخدمها الشاعر وتتردد على ألسنة فنانينا:

# (امرأة جالسة على كرسي وثير)

قولي لي، ماذا أصنع؟
كيف يحدث هذا؟
أنظر إلى الشابة من أمام
فتريني مع ذلك جانب وجهها
كيف يحدث هذا؟
لها حين أواجهها عين واحدة
وحين أرى جانب وجهها عينان
قولي لي: ماذا أصنع؟
قولي لي: ماذا أصنع؟
كيف يحدث هذا؟
كين وجهها مرآة
يزن وجهها مرآة

# الثورة

# ا - سارة كيرش (Sarah Kirch):

ولدت الشاعرة سنة 1935 في ليملنجرود في منطقة الهارس من شمال ألمانيا . درست علم الحياة (البيولوجيا) في جامعة هالّة، كما درست الأدب في جامعة ليبزيج وعاشت فترة من حياتها في برلبن الشرقية قبل أن تنتقل إلى شطرها الغربي. تعد اليوم من ألمع الشعراء في الأدب الألماني، وتذكر لها ترجماتها للشعر الروسي (خصوصا الكسندر بلوك وأخماتوقا وغيرهما) ويلاحظ أن التاجر الذي يشير إليه السطر العاشر عن قصيدتها (شاجال في فيتبسك، 1966) موجود على الحافة السفلي للوحة، إلى اليمين، وأن البحارة الذين يلوحون ببنادقهم في الطرف الأيسر منها، وأن الرسام الذي يقف أمام الحامل ويستعد لتسجيل ظواهر الثورة موجود في الجزء الأعلى من اللوحة إلى اليمين. أما الطفل الذي يضعه اليهودي على ركبته فهو كما سبقت الإشارة نسخة من التوراة وليس طفلا:

# (الثورة)

كان المصباح الزيتي لا يزال مشتعلا عندما جاء العمال في الليل رافعين الأعلام



الصورة تمثل جزءا من لوحة زيتية رسمها مارك شاجال (Marc Chagall)(1983- 1983) في سنة 1937. وكان شاجال قد رجع بعد قيام ثورة أكتوبر الكبرى إلى مسقط رأسه «فيتبسك» حيث عينه الحزب الشيوعي مسؤولًا عن الفنون الجميلة وقام هناك بتأسيس أكاديمية فنية. ويلاحظ أن الشطر الأيسر من اللوحة يمثل الثورة السياسية، ويرى فيه البحارة رافعين البنادق والإعلام، أما الشطر الأيمن منها فيعبر عن الثورة الفنية والإنسانية. وربما أمكننا أن نميز فيها سفينة تندفع إليها مجموعة من الناس فضلت الهجرة إلى بلد آخر، وحفلا يشارك فيه نساء ورجال وأولاد وبنات، وعلما أحمر مطروحا على الأرض، وحمارا وقورا يتربع فوق كرسي. أما في وسط اللوحة فنرى مائدة وقف عليها رجل في وضع مقلوب، وهذا الرجل هواليتش لينين بلحيته وقبعته المعروفة، وقد استند جسده على يده اليمني ومد ذراعه اليسرى كبهلوان، أو بطل رياضي يعرض ألعابه البارعة! وأما الطرف الآخر من المائدة فقد استند إليه يهودي حزين، لعله شاعر أو متشرد، أو مراب أو رجل متدين، يتكنّ رأسه على يده اليسرى وتحمل يده اليمني لفافة تشبه أن تكون طفلا-كل تصورت صالة القصيدة التالية التي شاهدت اللوحة مطبوعة على بطاقة بريدية-بينما هي في الواقع نسخة من التوراة أو صحف منها على لفائف من الرق. وثمة أشياء ووجوه أخرى عديدة وضعت بجانب بعضها على طريقة شاجال في شغل الفراغ بموضوعات تتجاور بصورة غير مألوفة، وتسبح قلقة في فضاء اللوحة، وتوحى في الغالب برموز دينية وشعرية وذكريات عن الريف الروسي.... استلهم الصورة الشهيرة عدد من شعراء العصر نذكر منهم:-

# المشدودة،

على المائدة وقف على رأسه في مهب الريح رجل له ذقن «لينين» وقبعته الكأس تنقلب وتسيل، يهودي عجوز يشبه إليتش في عامه الأخير يضع على ركبته طفلا في لفافة حمراء

الحيوانات لم تعد تسكن الهواء تسع شمعات والقصور تحترق بلهف ناعم التاجر يحمل كيسه، يقفز بمعطفه الأخضر في السفينة لكي يغادر هذه البقعة من الأرض كتائب البحارة تلوح بالبنادق الرسام يهيئ القماش على الحامل ليعرض علينا الانقلاب الذي تم بنجاح.

## 2- كورت بارتش (Kurt Bartsch):

ولد الشاعر سنة 1937 في برلين الشرقية وتقلب بين مختلف الحرف العملية والوظائف المكتبية والتعليمية. درس في معهد الأدب بجامعة ليبزيج. وهذه القصيدة التي سماها «عيد الثورة»-عن لوحة لمارك شاجال-نشرت في مجموعته الشعرية «ماكينة الضحك» التي صدرت عن دار فاجنباخ ببرلين سنة 1971:

# (الثورة)

على المائدة الفارغة يقف العلم الأحمر فوق رأسه يقف العلم الأحمر فوق رأسه يفرش المائدة بالأمل المخضر يقف على رأسه، فتصبح السماء تحته تفرق بياضها على السطوح والأسوار الخضراء وتخيط للنساء بملء الحنجرة مناديل الرأس. يتشقلب، أحمر، يقف على رأسه يفقد من الجيوب الخضراء تفاحة تنفحر في قلب الملاءة الكبيرة.

## 3- بول ایلوار (Paul Eluard):

من المعروف أن الشاعر الفرنسي العظيم كان على علاقة حميمة بعدد كبير من المصورين الذين اشترك معهم في مطلع حياته-سنة 1917- في

تأسيس الحركة السيريالية (مثل بيكاسو وكيريكو وماكس أرنست بجانب الشاعرين المشهورين بريتون وأراجون). ومع أنه انشق عن الحركة السريالية وانخرط في مقاومة الاحتلال النازي لبلاده وانضم سنة 1942 للحزب الشيوعي، فقد بقى على صداقته وحبه لكبار المصورين ومن أهمهم بيكاسو. وهذه القصيدة التي جعل عنوانها «إلى مارك شاجال»(كتبها سنة 1946) لم تستوح من هذه اللوحة وحدها، وإنما تشير إلى «موتيفات» أو إيحاءات وموضوعات إبتعثتها أعمال شاجال ورموز عالمه الفني المحلق على جناحي الخيال الشعري المبدع والعاطفة الصوفية المكتئبة في أجواء غريبة وبسيطة بساطة أرواح الأطفال ونفوس أهل الريف المتدينين:

## (الثورة)

حمار أو بقرة ديك أو حصان
حتى جلد عازف كمان
إنسان مغن طائر وحيد
راقص بارع مع زوجته
زوجان مغموسان في ربيعهما
ذهب العشب، رصاص السماء
يفصل بينهما اللعب الأزرق
من صحة ندى الصباح
يسطع الدم، يرن الفؤاد
عاشقان أول الظلال
وفي نفق تغطيه الثلوج
ترينا الكرمة الباذخة
وجها له شفتا قمر
لم بنم الليل أبدا.

# ثورة الجسر

تعتمد أعمال كليه-أو بالأحرى رؤاه الفنية-على الخيال الخلاق المتحرر من قيود المنطق والمعقول، وتتميز بنظرته الكونية الصافية التي تشرك الكائنات في «سيرك فلسفي» تملؤه أحزان القلب المفعم بالهموم الميتافيزيقية، ويديره الألم والحلم والسخرية، ويمتزج فيه التجريد بالتعمير عن البراءة والدعابة التي تذرف الدموع.....

تلقى «كليه» تدريباته الأولى في مدينة ميونيخ، وتأثر رسمه وحفره في بداية حياته بفن الشاعر والرسام الإنجليزي وليم بليك والمصور بيردسلي بجانب تأثره في مرحلة متأخرة من حياته بفن «جويا» و«إنسور» كان معلما بفطرته وعاطفته وتولى التدريس في أشهر مدارس الفنون في العصر الحديث وهي المدرسة المعروفة باسم «الباهوهاوس» التي أسسها المهندس المعماري «جروبيوس» سنة 1919 في «فيمار» (وهي المدينة الكلاسيكية الألمانية التي عاش فيها الشاعران الكبيران جوته وشيلر)، ثم انتقلت إلى مدينة «ديستاو» ومنها إلى برلين حيث أغلق النازيون أبوابها سنة 1933.

قام «كليه» بالتدريس في أقسام الزجاج والنسيج والتصوير، كما نشرت المدرسة بعض كتاباته في



الصورة للفنان باول كليه Paul Klee (1940) رسمها سنة 1937، ويحتفظ بها متحف الفن في مدينة هامبورج.

التربية الفنية مثل «أساليب دراسة الطبيعة» (1923)، والكتاب التخطيطي التربوي (1925)، والتجارب الدقيقة في واقعية الفن (1928. وقد رافقه في تلك المدرسة الشهيرة زميلاه في جماعة «الفارس الأزرق» التعبيرية وهما: كاندنسكي وفيننجر اللذان شاركهما من قبل في معرض الجماعة الذي

أقيم سنة 1912 في ميونيخ. سافر إلى تونس سنة 1914 في صحبة الفنان التعبيري «أوجست ماكيه» حيث تكشف لخياله المبدع عالم جديد من الألوان، وبدأت مرحلة «تونسية» في إنتاجه الذي ابتعد عن النزعة الأدبية التي دعت أعماله السابقة، وتحولت رسومه المائية إلى الأشكال البسيطة الموحية ببراءتها وسنداجتها وسيطرة روح الطفولة عليها.

استوحى الشاعر «كريس تانسبرج» صورته «ثورة الجسر» كما استوحى في نفس الوقت جيدة قصصية (بالاد) من شعر «جوته» هي قصيدة «الناقوس المتجول» عن طفل يهرب أيام الآحاد من الصلاة في الكنيسة ليتجول في الحقول، فتحذره أمه من الناقوس الرنان الذي سيأتي بنفسه ويأخذه معه... ويتصور الطفل المرعوب أن ناقوس الكنيسة يتجه نحوه مترنحاً ويوشك أن يسحقه فيسرع في العدو عبر الربى والمروج ويدخل الكنيسة بحيث تصبح زيارته لها بعد ذلك عادة متأصلة في نفسه!....

أما الشاعر تانسبرج فقد ولد طفلاً لقيطاً في ولاية «شفيز» السويسرية سنة 1943 وتقلب بين أعمال وحرف مختلفة فكان قاطع أخشاب ومزارعاً وصبي حلاق وصحفياً وواعظاً ومعلم رياضة بدنية وبائعاً وقاطع أحجار وأين مكتبة .... وأتاحت له هذه الأعمال فرصة التجوال في مختلف البلاد والآفاق والمتاحف، ولهذا كان من أكثر الشعراء المعاصرين إنتاجاً لقصيدة الصورة المستلهمة من كنوز الفن القديم والحديث...

## (ثورة الجسر)

كان هنالك شعب، لم يرد أبدا أن يحيا في علاقة طيبة مع جيرانه، على الرغم من أن الجسر ظل يصرخ دائما: أريد أن أنقلكم للشاطئ الآخر. الرسام تكلم وقال: الجسر يصرخ، وبهذا صدر لك الأمر، وإذا لم تكن على استعداد للذهاب، فسوف يأتي ويأخذك معه.

الجسر يشتتني عن أهدافي.
سأبقى منطويا على نفسي
وأستطيع أن ألعب اللعبة وحدي.
الجسر الجسر لم يعد يصرخ،
والرسام نفض يديه.
لكن يا للرعب الذي حلّ بعد ذلك!
لقد أقبل الجسر يترنح
يترنح بسرعة لا يصدقها أحد،
أقبل قطعا متناثرة،
وأخذ يقترب كما في الحلم
كأنه جسور كثيرة كثيرة.
الشعب المفزوع يريد أخيرا
أن يذهب لجيرانه فوق الجسور.
لكن الأمر الآن في حكم المستحيل
فالجسر تفتت قطعا صغيرة...

# أشخاص وكلب أمام الشمس

الصورة للفنان الإسباني الأصل خوان ميرو المنه المنه (ولد سنة 1893) الذي يعد-بجانب سلفادور دالي-أهم السيرياليين الإسبان في القرن العشرين. تعبر صورته هذه-مثل غيرها من صوره-عن طابعه المتميز بالبراءة الساحرة والبساطة الطفلية المهندسة (إن صح هذا الوصف!) وقد رسمها سنة 1949 وتوجد بمتحف الفن بمدينة «بازل» أو «بال» السويسرية. رآها الشاعر الألماني «بيتر يوكوسترا»(Patar Jokostra) (ولد سنة 1912) سنة 1952 مطبوعة بالألوان على بطاقة بريدية، ويبدو أنه ظل تحفظا باللوحة على جدار مسكنه أو في ركن من أركان ذاكرته حتى ظهرت للنور في هذه الأبيات التي كتبها سنة 1964:

# (تحت صورة لميرو)

يا ميرو الرقيق من يدخل في ظلك، يطارد خفافيش الليل من الشعر،



يلعب مع كلاب الريح (\*) سبعة عشر وأربعة خفى (كالأسرار) هو الأثر الهندسي لظلالك، الكرات القمرية

<sup>(\*)</sup> هكذا في الأصل، وهي تدل على نوع من الكلاب الهزيلة النحيلة التي تتميز بالخفة والسرعة.

#### أشخاص وكلب أمام الشمس

حمراء وماكرة. كذلك الشمس ترتفع وتهبط في نفس المعصد ولا تغيب وراء أفق أضأت في الأنوار. ولأن هذا ما تريده، تغوص النجوم، عندما تسمح الغبار عن مسارها بلمسة من فرشاتك. ياميرو الرقيق. كل الأشياء، التي تحبها وتناديها، تتلاقى فى براءة (لقاء) الأشباح اللطيفة.

# الزرافة المحترقة

الصورة للفنان الأشهر سلفادور دالي Salvador (ولد سنة 1934) رسمها سنة 1935، وتوجد بمتحف الفن في مدينة «بازل» أو «بال» السويسرية. وهي من أدل لوحاته على فنه المتطور من مرحلة إلى مرحلة (من التكعيبية إلى السيريالية إلى غرائب لا تدرج تحت وصف أو مذهب محدد!) شأنه في هذا شأن مواطنه بيكاسو.

استلهمها الشاعر بييت برشبيل (المولود سنة 1939) هذه القصيدة التي يحكي قصتها فيقول إنه شاهد اللوحة الأصلية سنة 1963 أو 1965 في متحف «بازل» واحتفظ في جيبه ببطاقتها المطوعة أكثر من سنة-كعادته في الاحتفاظ ببطاقات أخرى وكأنه متحف متجول!

وجدير بالذكر أن الشاعر ألف ديوانا كاملا مستوحى من الصور واللوحات الفنية لمختلف الرسامين سماه «الصور وأنا» وظهر زيورخ سنة 1968.

## (الزرافة المعترقة)

نسختان من امرأة، صحراء إفريقية، سماء ربيع إسبانية



جبال بابل، إنسان الساونا، (\*) الزرافة التي تحترق متوهجة وتنتظر في هدوء، حتى تلتهم النار مراعيها البرية وسماواتها،

<sup>(\*)</sup> الساونا هو الحمام البخاري المعروف الذي أخذته بلاد العالم عن فنلندا، ولعله يرمز إلى صورة الرجل الواقف بجوار الزرافة المحترقة.

```
هذه لحظات، تمتد على السنوات
                   على الحياة شبيهة بخيمياء (*)
                         أحد مؤسسى الديانات،
                           أو: حياة في الجحيم
يسمح فيها أحيانا بالتخفيض على المبيعات بالجملة،
       صورتها الفرشاة بالأدراج الفارغة المشدودة،
                              والطحال المنزوع-
                   ربما كان هو المخ الذي يتأرجح
                          وسط أسماك خرساء
                               وصحراء صامتة
                                الابماءات هناك
                         القروح، مساند الجسد،
                             السماوات البلورية،
                     البشر-المحترقون بلا حراك-
                                كل شيء هناك.
                 ما تفتقر إليه هو تكرار الأحلام.
              كثيرا ما أتمنى أن أخبئ زمنا طويلا
      في جيوبي في أحميه من الحساسية المفرطة
    من تأثيرات الطقس المتقلب والأعمال التجارية.
                         وعندما ينتهى كل شيء،
                 أتمنى أن أستخرجه من الجيوب،
                                 أن أتأقلم معه-
                      كما توقعت هذا من الناس.
                                 كثيرا ما أتمنى
                        أن أحتفظ معى بالزمن،
                        كما احتفظ بيقين الموت،
                                كزرافة محترقة
```

<sup>(\*)</sup> هو علم الكيمياء القديم الذي كاد يدور حول تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب وإطالة العمر... الخ

مختلجة بالذكريات
عن الصبي الصغير بسرواله القصير،
الذي يدور فوق قريته بطائرة من صنع يديه،
وينفذ ببصره داخل المطابخ والنوافذ،
ولا يفكر أبدا في المستقبل
ولا في الحياة بوجه عام
ولا بوجه خاصبل يدور بطائرته الخشبية
التي ركب فيها موتور
سيارة شيفروليه قديمة
فوق البيوت القليلة،
فوق البيوت القليلة،
والمدن،

# المراجع الأجنبية

Everyman's Dictionary of European Writers - by W. N. Hargraves - Mawdsley - London. Dent & Sons, 1968

Irmscher Johannes (Hrsg.), Lexikon der Antike - Leipzig, VEB Bibliographisches Institut, 1972.

Krpanz, Gisbert (Hrsg.), Gedichte auf Bilder. Anthologie und Galerie München, DTV, 1975.

Kranz, Gisbert (Hrsg.), Deutsche Bildwerke im Deutschen Gedicht. München, Max Hueber Verlag, 1975

Kranaz, Gisbert (Hrsg.), 24 Gedichte interpretiert. Bamberg, C.C. Buchners Verlag, 1972.

Murray, Peter & Linda, The Penguin Dictionary of Art & Artists. London, Penguin Books, 5 th Edition, 1984

The Oxford classical Dictionary

Princeton Encyclopaedia of Poetics.

Myers, Bernard's and schipley D. (Editors), Dictionary of 20th century Art. New York, Mcgraw-Hill Book company 1974.

The Readers Companion to World Literature. Edited by L. H. Homstein, G. D. Percy, S. A. Brown. New York, Menter Books, The New American Library, 1973.

Sylrester David, Modern Art from Faurism to Abstract Expressionism. New York, Grolier, 1967

Walsh, Williams, Heroes and Heroenes of Fiction - Classical, Mediaeval, Legendary - Philadelphia & London, Lippincott company, 1966.

Wilpert Gero von, Lexikon. Deutscher Dichter - Stuttgart, Kroner, 1963.

Wilpert Gero von, Sachwörterbuch der Literatur - Stuttgart, Kröner, 1974.

# الراجع العربية

- د. جابر احمد عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي. القاهرة، دار المعارف،1973. د. شكري محمد عياد، كتاب أرسطو طاليس في الشعر. القاهرة، المكتبة العربية، دار الكاتب العربي، 1967.
  - مجلة أبولو، (أربعة مجلدات من سبتمبر 1932 إلى أكتوبر 1933).
  - مجلة فصول، المجلد الخامس، العدد الثاني، 1985 (الأدب والفنون)
- دواوين ومجموعات شعرية مختلفة منصوص عليها في الكتاب، وكتب مفردة عن كبار الفنانين. عبد الغفار مكاوي، ثورة الشعر الحديث، من بودلير إلى العصر الحاضر (في جزأين) القاهرة، هيئة الكتاب، 1972- 1974
- عبد الغفار مكاوي، لحن الحرية والصمت-الشعر الألماني بعد الحرب العالمية الثانية-القاهرة، هيئة الكتاب، 1975، المكتبة الثقافية.
- عبد الغفار مكاوي، التعبيرية. صرخة احتجاج في الشعر والقصة والمسرح. هيئة الكتاب، 1973، المكتبة الثقافية.

## المؤلف في سطور:

## د. عبد الغفار مكاوي

- \* من مواليد جمهورية مصر العربية عام 1930.
- \* حصل على الدكتوراه-بالفلسفة-من جامعة فرايبورج بألمانيا عام 1962.
  - \* عمل بدار الكتب المصرية حتى عام 1967.
  - \* عمل مدرسا بجامعة القاهرة حتى عام 1985.
- \* نشر العديد من القصص والمسرحيات منها: ابن السلطان، الست الطاهرة، الليل والجبل، زائر من الجنة.
- \* ألف عدة كتب في الأدلة والفلسفة منها: مدرسة الحكمة، المنقذ، قراءة لقلب أفلاطون، ثورة الشعر الحديث، البلد البعيد، النور والفراشة، التعبيرية.
- \* ترجم نصوصا فلسفية لأفلاطون وأرسطو وكانت وغيرهم، كما ترجم لأدباء مثل جوته وهلدرين وغيرهما.
  - \* شارك في الحياة الثقافية منذ عام 1961 في مصر والعالم العربي وله العديد من المقالات والأبحاث المنشورة في المجلات الثقافية.
  - \* يعمل حاليا أستاذا بكلية الآداب-قسم الفلسفة-بجامعة الكويت.

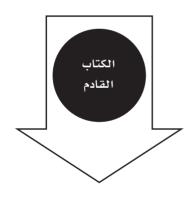

#### سيكولوجية اللعب

تأليف: د. سوزانا ميلر ترجمة: د. حسن عسى المراجعة: د. محمد إسماعيل